

صفحات من تاريخ الحروب الصليبية

صفحات من تاريخ الحروب الصليبية "الجزء الرابع"

## مطين طريق الانتصار

المولف حيد العال الباقورى

> التجهيزات الفنية دار الهدى

> > ا**لطبعة الأو**لى 1998

جميع الحقوق محفوظة



# دار العدى للنشر والتوزيج

6 ش المجرى - شاهين - المنيا ت 346713 / 086

رقم الإيـــداع: 98/5629 الترقيم الدولى: 2- 09-5822 977

# الحروب الصليبية. لهاذا ؟

فى سبت مبر (أيلول) 1967، عنام الهزيسة العربيسة الكبيرة، احضل الصهاينة عرور سبعين عاماً على المؤتسم الصهيوني الأول، النذي عقد في مدينة "بال" السويسوية عام 1397. وعقد الحقيل التذكياري في نفسس القاعة الني شهدت انعقاد المؤتسم المعيوني الأول.

ودعــى الجـنرال اســحق رابــين ــ قــائد عـــدوان 1967 ورئيــس وزراء إسرائيل فيما بعــد ــدعـي إلى الحديث فـي هـذا الحفـل التذكاري.

أثار رابين دهشة الحاضرين عندما قال قرب نهاية خطابه:

"إن أعظم خطر يهدد إسرائيل هو انكماش الهجرة إليها تسماماً كما تدهورت دولة الصليمين عندما افتقرت إلى دماء جديدة".

إن "بهاية" الحروب الصليبية تسمثل للصهيونية "مستقبلها"، وهسى ـــ على ألسنة كشير من مفكريها ــ تتوقع هـذا، وتحاول أن تتجنبه.

لا يعنى هذا أن "الدولة الصهيونية" صُورةً طبق الأصبلِ صن "الملكة الصليبية" التي قامت في نفس المكان في العصور الومسطى، وبَقِيست حوالى قرنين.

ولكن أوجه التشابه كثيرة.. وأوجه الخيلاف أيضاً. فهنياك ظيروف عتلفة ومتغيرة، وفرق كبير بين ظروف وأوضاع عالم القرون الوسطى وبسين ظروف وأوضاع عالم النصف الثاني من القرن العشرين. ومع ذلك، يقارن الكاتب الصهيونى يدورى افسيرى بين البابا "أبربان الثانى" حامل لبواء الدعوة إلى الحروب الصليبية، و"هيرتزل" حامل لواء الدعوة الصهيونية وإنشاء "الدولة العِربية"، كما يقارن بين "مؤتسمر بال" و"مجمع كليرمونت" الذى انطلقت منه ضرارة الحروب الصليبية، وبين بن جوريون أول رئيسى وزراء الإمسرائيل و"باللوين الأول" أول مليك لمملكة بيت القدم الصليبية.

ويقول هذا الكاتب الصهيوني: إن أوجه التشابه عَديدةً.. لـــم يحــاول أن يؤكّــد أن أوجــه الاختــالاف بــين الدولــة العيريــة والدولــة الصليبــة كشـــيرة وعمقــة. وكأنــه يحــاول أن يقــول أن إســرائيل يمكــن ألا تلقــى مصـــير الدولـــة الصلسـة نفســه.

ومرةً أخرى، وليست أخيرة: إن الْقارنةَ الآليـة بـين المـاضى والحــاضر غير صحيحة، والتاريخ لا يكرر نفسه بشكل آلَّ أو غبـيُّ.

ومع ذلك، يُعرِّفُ النبرى:

"لقد حَكَمت عملكة الصليبيين في القدمي على نفسها بالدمسار، عندما اعتسمدت كُلية على تنظيمها المسسكرى المنفسوق وشسجاعتها. إن المعليات العسسكرية الساهرة التي حَملت الصليبيين إلى قلب مصر تُخفي وراءها المشاكل الحقيقية التي حددت مَصِيرَهم في النهاية. هذه المشاكل مازات قائمة اليوم بالنسبة لإصرائيل..".

ماذا يعني هـذا ؟

يعنى أن قراءة الحروب الصليبية بِلقَةٍ عملية مفيدة في هـذا الوقـت بالذات، إنها تُسـاعدُ في إحياء الأمـل الكـامن والعظيم، كمـا تسـاعدُ في

اقتلاع جمذور اليأس التقيل.

إن انقسناهات وخلافات "العرب" اليدوم ... وأسس القريب ... في مُواجَهةِ إسرائيل أقلُّ حِدة بكشيرِ جـناً من انقسناهات وخلافات العرب ... المسلمين ... في مواجهة العدوان الأوربيُّ الذي وصِفَ بالصليبيُّ.

يقول المؤرخ العظيم ستفين رنسيمان:

"إن سياسات العالم الإسلاميّ في أوائسل القرن الشاني عشر كانت بَعِيدةٌ عن أي تفكير سليم".

دخل الصليبيون القُدمَى في 1099.. وحتى 1143 كانوا يُحاولون تثبيت دعائم دولتهم. وانقسام العالم الإسلاميُّ أتاح للصليبين الاستقرار في المنطقة التي استعمروها.. ولم ينجع الصليبيون بسبب قوتهم، ولكن بسبب ضعف القُوى الإسلامية، وتفكّرُها والقسامها، وانشغالها بالحروب ضِدٌ بعضها البعض.

ولو أن المسلمين في منطقة "الشسرق الأوسط".. أو على الأقبل في العراق والشبام ومصر، أقباموا جَهِةً مُتحددةً، لنجحبوا في القطساء على الجماعات الصليبية في بلاد الشام، وتطهير الوطن العربي منها قبل أن تقبوى وتَدعَّمَ.

في ذلك الوقت، وعندما جاء الصليبيون كانت بلاد الشام لَعومُ في يَحر من القَوضَي.

كان الحارف عَميقاً بين دولة السلاجقة التي تحكم إسران والعراق وتركيا، وهي دولة "سنية"، وبين الفاطمين حكام مصر وهم "شيعة". وكانت هناك حروب بسين السلاجقة وبعضهم. كانت اتجاهساتهم مُتَنافرةً، وأهدافهم مُتضَاربة، ومواردهم المالية مسددة.

وكانت "الخلافة العامسية" في لحظات الاحتضار، اسماً بساون مُسمَّى.. ومجود شكل.

وفى مصر، احتفظ الفاطميون بجيشهم داخسل السلاد.. وأحياناً بعشوا بقوًات قَليلة. ولسم يُقينوا قوة السلاد، رَغم أنه لسم تكن تَنقعُهم الإمكانيات.

أكثر من هذا، حداول القناطميون أن يتحالفوا مع الصليبين ضبتًا السلاجقة، على أمل أن يمنع ذلك الصليبين من الزَّحْفِ على الأمسلاك الفاطمية في الشام.

وبدودهم، حساول الصليبيسون اسستغلال هسندا الانقسسام القريسيّ ـــ الإسلاميّ والامستفادة مشه.. فتصالفوا مع بعسض الأمسواء، وعملسوا على عَسْولِ الشام، وعملسوا لإيعاد القاهرة عن دمشق.

واحتاج العالم القربيُّ ـ الإصلاميُّ إلى حوالي خمسين صنة كسي يفيسق، ويتُجدَ، ويُعبِّينَ قولَه، ويتقلمُّ للحرير أرضه.

وفى عام 144 أسقط عماد الدين زنكى إمارة "الرَّها" الصليبية التى كانت تفصل بين الشام والعراق.. وكانت هذه بداية النهاية، جاء نور الدين عمود لورَّجة نظره من دمشق إلى القاهرة، حيث كان الحُكْمُ الفاطعيُّ يدخل مرحلة الاحتضار.

وحينما حاول الوزير الفاطميُّ شاور أن يتحالف مع الصليبيين لكي يستعيد كُرسيُّ الوزارة ويحافظ عليه، كان يَقتحُ أبواب القساهرة أصام صلاح الدين، الذى حمل من القاهرة اللسواء العربى ُ الإسسلاميُّ لتحريس القسمس. كانت هذه بداية التحرير.. عجود بداية فقط على طُريقِ امتذُ طويلاً.. ووضع نِهايةُ لواحدةِ من أهمُّ الحروب في تاريخ البشسرية بصفةٍ عاميةٍ، وفي تناريخ العصور الوسطى بصفة خاصة.

وقد استغرفت الحروب الصليبية حوالى قرنسين، وتَعَمَّمَنَتْ عِسَاةً حَمَّلاتٍ اللَّهِ قَ المُؤرِّخُونَ عَلَى حَصَوهَا فَى ثَسَمَانِي حَمَّلاتٍ، مَعَ أَنْ عَدَهَا أكثر من هذا.

وعلى أى حَالٍ، لقد نَجعَ العرب \_ المسلمون فى القضاء على المملكة العليبية وتحرير الأرض العربية، لأنهم لم يتركوا هذه الدولة تعيشُ يوماً واحداً فى سَلامٍ حقيقىً.. وخاضت لسماية أجبال متالية معارك لسم تقطع ولم تتوقّف، ولم يعرف العليبيون \_ والكلام هنا الافيرى العمهيونى العمهيونى \_ طوال مائة والتين وتسعين عاماً يوماً واحداً من السلام الحقيقي، رغم ما كان هناك من الفاقيات هدنة وإيقاف إطلاق نار (وهذه الحالة تنطبق تسماماً على إسرائيل)".. ورغم ما كان هناك من ضعف وخيانية من جانب بعض الحكام العرب \_ المسلمين أمثال معين الدين أنر و شاور وغيرهما.. "وهولاء صنفرا حكاياتهم وتَتبعُ أعماهم في الاستعانة بالعدو، والتحالف معه ضِدً

كما سنقراً وتعبيّع صقعات اخرى. صفحات عد وبطولة سَجْلَها مُساطلون عرب آمنوا كمسلاح الدين الأيوبى ... بدور العمل القريسيّ المُسعودي. ونقراً أيضا يضال الجماهيم العادية السيطة دِفاعاً عن أوطانها ومُقدساتها، فقد القلبت الجُمَاهيمُ حَبِدُ هـاور حنما اكتشفت خانسه،

وذهبت إلى الخليفة القيامسيّ تدعوه إلى النفسال يدوم رأتمه متقاعساً، وكسانت هي التي ذَفَعتُ تكاليف الحرب التي استسمرّت قونين.

والحمروب الصليبية قصةً طويلةً، إنها قصة قرنسين كماملين وأكمثر، وهي مَلِئةً بالأحداث والشخصيات والوقائع والمصارك.

وفي كل حدث، ووراء كل شخصية.. درس وعبرة.

ولن نستطيع هنا أن نَتبُّعَ كل هذا، ونَرويه.

ولكن نكتفى من القِلادةِ بما يحيط بالعنق: فَتَتَبُّتُ الأحماث والوقائع والشخصيات التي تؤكَّدُ لنا حقيقة أن قوة العسرب في وحدتهسم.. وأن ضعفهم من انقسامهم.

هذه عِبرةُ الماضي..

وخِيرةُ الحساضر..

ودرس المستقبل.. السلى أثسق أن الناشستة العربيسة مستعبه جيسدا.. وتعلمه، وتطبقه.. فتُحقِّقُ النصر، السوم، أو غندا، وبالتأكيد بعسد غسدا.. وليس غند بيَعيد.

# 图 中 图

"ينيفى اعتبار صلاح الدين من جيع الوجوه، أعظيم الأيطال الذين حاربوا الصليبين عن فيهم يبيرم أحد الماليك، مع العلم أنه ظهر على المسرح في الطور الثالث من الحميلات التي شنها المسلمون، إن تتوقه ونبله كرجل وكبطل، سواء أكان في الحرب أم في السلم، أمر يشهد له به الأصدقاء والأعداء، لقد عفى النسيان ذكرى عدد كبير من أبطال المسلمين، ولوث البحث التاريخي الهالة التي كانت تجلل هاميات أبطال آخرين، ولكن الزمن والبحث التاريخي قد أضفى على ذكرى صسلاح الدين شرف ونبلاً على نبل"

فيليب عتى

# معركة مستمرة

فى الحرب ضد الفرنجة، التى شاعت فى المصد الحديث تسميتها بالحروب العليبية، كانت المعارك متواصلة للرجة أنها تبدو كمعركة واحدة من عدة جولات، استموت أكثر من قرنين من الزمان، وكانت كمل جولة تستكمل جولة صيفت، وتقسع الباب الأخرى تالية وبين الجولات، كانت هناك وقفات وعاولات صلح، ومفاوضات وهدات قصيرة أحيانا وطويلة أحيانا أخرى، ولكن هذا كله لم يُفير بل لمم يحس الحدف العربي الإسلامي الأميى في ذلك الوقت، وهو هدف تحرير القدم وطرد الفاصيين. من قلب الأرض العربية. هذا هدف لمم يساوم عليه قائد عربي- إسلامي عن تصدوا لحمل راية القدال والجهاد، رعا تسازل هذا القسائد أو ذاك، رعا تراجع أو ساوم. ولكنه لمم يستسلم. ولم يقرط، ولمم يعترف بان للفرنجة خا في هذه الأرض.

#### @ورهل نبور الدين

ومن المعداد أن يتحدث المؤرخون عن عماد الديسن زنكى وابد، نور الدين و "خليفتهمسا" صسلاح الدين الأيوبى وكمأنهم حلقة واحدة أو حلقة متكاملة الأجزاء، وهذا صحيح، لكن الصحيح أيضا أن صسلاح الدين كسان أكثر الثلاثة تعبيراً عن الحسق العربى - الإسسلامي في الأرض التي اغتصبها الفرنجة، حتى قال في إحدى وصائله إلى أحد الملوك الذين فاوضهم: "هداه أرضنا وهي ليست لكم".

هذا الوضوح في الرؤية والوقف هو الذي بعمل صلاح اللين يستميت دفاعاً عن الحق، ويستبسل جهاداً من أجمل استرداد الأرض، وفي سبيل طرد الفاصين منها. وقد خلف عصر صلاح اللين لتما فيما خلف، بموعة كبيرة من الرسائل التي تسجل بوضوح وبأجلي عبدارة رؤيته فمذه الحرب، ولأهدافها، وإيمانه بأن النصر مبيكون في جانبه. وصلاح اللين في هذا لم يدأ من فراغ. فقد توفي نور الدين محمود في 1174 بعمد مسنوات نضال وكفاح ضد الفرغة المعدين. وخلال هذه السنوات تمكن من وضمع الأسمى والقواعد لاستسمار المقاومة المويية الإمسلامية على طريق تحرير المناس، وعند رحيله، دانت السلطة في مصر تصلاح الدين، خاصة بعد أن المسيطرة على مقاليد تمكن من القضاء على المناصر المعادية له، ولكن السيطرة على مقاليد الحكم في مصر لم تكن تمثل لصلاح اللين سوى وسيلة لاستكمال رسالة المحكم في مصر لم تكن تمثل لصلاح المدين سوى وسيلة لاستكمال رسالة المؤيه الكبيرين، لمواصلة الموكة قدالا وجهادا ضد القراعة.

كانت السنوات من 1174 إلى 1174 سنوات عصيبة في حياة صلاح الدين، عَمَرت بالأعجاد لكنها في الوقت نفسه ليم تخيل من التكسيات والانكسيارات والهزائم. وهيئة أصر طبيعي فالتباريخ قلبته وحديثه لا يعرف قائداً واحداً دانت ليه الانتصارات على طول الحيط، إن قائلاً واحداً دون هزيمة أو هزائم ليم تعرفه وقائع التاريخ ولا صفحاته بعد وأغلب الظين أنها لن تعرفه. إن القائد الحقيقي، أي قائد، هو الدي ينهزم وينتصر، بشرط ألا تقعده الهزيمة، بل تدفعه إلى إعادة النظر في أوضاعه، وإلى تصحيح أخطائه، ليعود إلى أرض المركة وهو أكثر استعدادا لتحقيق الانتصار. وصلاح الدين بطل حطين ومحرر القدس هو نفسه الذي لقي الهزيمة في عكا، وفي عسقلان، بطل حطين وعرر القدس هو نفسه الذي لقي المؤيمة في عكا، وفي عسقلان، ووريا كانت الهزيمة عند عسقلان هي التي بيدات الخطوة الأولى على طريق

النصر في حطين، وقد كان طويلا ووعراً، واستغرق عبوره التي عشر عاماً، خلالها كان صلاح الدين يعد ويستعد لواجهة عبدوه وللقضاء على خطره وخلال هذه السنوات شغل ذهنه وسيطر على حياته هنفان متكاملان هما: ته حيد مصر والشيام والجزيرة، واتخاذ هذا التوحيد نقطة انطلاق لتحقيق الحدف الأميس، وهبو تحريب القسنس، وحسوب العسنو في مقتبل بسانتزاع درة الإمارات الفرنجية من يديسه، وامستعادة مدينسة المدائس بعسد أن دنسسها رجسس الاحتلال الفرنجي، المذي إن خرجت القدم من ينيسه لسم يعمد لوجموده في أرضنا قيمة أو معنى. ولجناح صلاح النيسن في تحريس القناص ويطولت في معاركه يؤكدان أنه ما من قائد حدد هدف وعقبد عزمه على تحقيق هذا الهدف، واستجمع الوسسائل والأدوات لتحقيق همذا الهدف إلا ونجسح، ولكسر حين يتشتت الحدف وتضيع معالمه، أو حين ينتقل القسائد من همدف إلى آخم دون تخطيط أو إصداد جيد، فإنه في الضالب يضيل الطريق، والقيادة أو البطولية ليست ضربة حظر إنها ليست موهبة شخصية خالصة وليسبت بنبت أو نبت الطروف القائمة فقسط. إنها في الواقع تسلاق واللمساج بين هذيب الجانبين مما: جوانب الموهبة الفردية والظروف التي تُهيئ هذه الموهبة الظهرور والم وز والتبألق.

### @ المعن والبشير

فى هذا الإطار لا مجال للخوض أو الحديث طويلاً عن تنشئة صلاح الدين وتربيته وخلقه وزهده وورعه وتقواه وعدله. فهذا نهج يسير عليه من يحاولون عادة تصوير القائد – أى قائد على أنه إنسان مشالى، لدرجة يكاد يبدو وكأنه من طينة أخرى غير البشر، مسع أن القائد –أى قائد –هـو فـى

البداية والنهاية إنسان، يصيب ويقطع، يسأتي الخبير كمنا يرتكب الشسر، لسه حسناته كمنا أن لنه مُساوؤه، لنه التصاراته، كمنا أن لنه هزائمه، وفيسه جوالسب قوة، وعناصر ضعف.

يجب أن يكسون واضحاً في الأفصان كل الوضوح أن القائد كما مبقت الإشارة لبس فلتة من فلتات الزمان مع أنه أيضا وليد ظروف وملابسات وابن أحسداث وصراعات دفعه إلى موقع، وفرضت عليه اتحاذ قرار، أى اختيار بنيل من بدائل متعددة أمامه، فإن نجح في اختيار البديل المصحيح فإنه يفتح الأبواب للصعود واليووز. وهل كان صلاح الدين يُمكن أن يكون ما كان صلاح الدين يُمكن من يكون ما كان عليه لو لم يسبقه عماد الدين ونوور الدين؟ وهل كان مسيصيح ما صار إليه لو اعتد الأجل بنور الذين ولم يرحل عن الدنيا في مسيصيح ما صار إليه لو اعتد الأجل بنور الذين ولم يرحل عن الدنيا في ووجوده في مصر مع فوة انهيار الخلافة القاطمية؟ وهل كان سيسير على وجوده في مصر مع فوة انهيار الخلافة القاطمية؟ وهل كان سيسير على النهج الذي صار عليه لو لم يعرف الأحداث في ذلك الوقت أشناصاً مثل النهج الذي صار عليه لو لم يعرف الأحداث في ذلك الوقت أشناصاً مثل

من المؤكد أن هناك عنصراً ما جعل عمه شيركوه يختاره معاوناً لـه ويفعنله فى ذلـك على أولاده ولا شبك من ناحية أخرى أن الرجيل – أى صلاح المدين – كان لديه استعداداً لاكتساب خيرة أهلته لأن يخلف عمه فى منصب البوزارة فى معسر، ثـم يغتم القرصة لإنهاء الخلافية القاطيسة، ونستطيع أن تكتب أحداث هـلما القصل مـن تـاريخ حسروب القرنجـة أو الحروب الصليبية بأكثر مـن أسلوب فى العرض والسرد والرواية، ولكن سنواصل الاعتماد على رواية الأحداث من خلال الاهتمام يعتصر المكان،

فقد كان المسراع العربي- الإمالامي ضد القرنجة الغسزاة صراعا على الأرض. وفي هذا المسراع لعبت المدن والقالاع والحصون والمدائب ثوراً كبيراً في سير الأحداث وتطورها. وتكاد تكون حياة صلاح الدين هي "حياة" المدن التي ولد وعاش فيها، وحياة المدن التي تربي فيها، وقالل من خارجها أو داخلها، وحياة المدن التي فشل أمامها أو انتصر فيها وتسكن من تجريرها. إن هناك مجموعة من المدن كانت محطات أساسية في مسيرته.

- مسدن التكويسن والنشباة وهمى تكريست والوصسل وبلعبسك وصسولا إلى دمشق.
- مدن الربية العسكرية والسياسية والصعود إلى الكم وهي دمشق والقاهرة.
- مدن بناء الوحدة وهي مسيرة عكسية للرحلة الماضية أي تنظلق من
   القاهرة عودة إلى دهشق، ثمم حلب والموصل.
- وأخيرا: مدن الهزائم والانتصارات من عسقلان وعكما من جانب، إلى
   حطين والقدام ونصر الانتصارات فيها من جانب آخر.

وكل مدينة من هذه المدن كبرت أم صفرت ليسبت مجدد بقصة من الأرض، إنها بجانب ذلك مسدار أحداث، ومُحددة مصائر، ومواقع حروب ومعارك ولقاءات ومفاوضات وخسائر وهزائسم أحيانا ومكاسب وانتصارات أحيانا أعرى، إنها مكان ولكنسه ينظق ويقسج بالحركة، حركة البشسر وما يتوضونه من صراعات مختفة الأشكال.

# البداية: النشأة والصعود

فى أواتل القرن السادس الهجرى – التانى عشر الهالاى هاجر شازى جد صلاح اللين – مع عاتلته التى ضمت زوجه وولدين وبنتا إلى لاكريت، التى تقع على العنقة الغربية لنهر دجلة، وعلى مسافة حوالى ثلاثين لاكريت، التى تقع على العنقة الغربية لنهر دجلة، وعلى مسافة حوالى ثلاثين ميلا من سَامُواء. وبهنة الهجرة ، ينا تاريخ الأسرة الأيوبية فى العراق والشام ، ثم مصر. وتكريت هى أحد مراكز تجمع الأكراد، وكانت عند هجرة شازى إلها تضم عرباً وأكراداً وفرساً وأتراكاً. ويقال أنه أصبح والينا على تكريت. لكن الثابت أنه حين توفى فيها لم ينوك بها أثراً كبيراً مسوى قبة بنيت فوق قيره. ولكنه ترك فيها ولديه: نجم اللين أيسوب وأسند الليسن شيركوه، أى أسد الجبل، اللفيسن ما لبنا أن اشتهرا، وبدأت شهرتهما مس أعماهما العسكرية. عما أهمل نجم الدين أيسوب إلى أن يصبح والى تكريت، وكانت شا قلعة حصيتة، كما كانت تشتهر بعناعة الصوف، وكان المطبخ يزرع بها ثلاث مرات فى السنة، وقال عنها الرحالة ابن بطوطة أن أمسوالها وجوامعها كثيرة، أما ابن جبير الهذى مر بها، فى 1841، فقال إن تكريت يحيط بها صور مُحيطه سنة آلاف خطوة، وأبراجه مكينة.

#### ⊕ من تكريت إلى الموصل

كانت تكويت فى ذلك الوقت تُعد آخر مدينة على حدود العسراق. وتطلب مناطق الحدود اهتماماً خاصاً "ولقد تطلبت ولاية القلعة (تكريست) مهارة سياسية أتقنها نجم الديس، ومقسارة عسكرية، تخلى أسد الديس بها،

مهدته لهمه الطريق للانطلاق في المعارك السياسي، والقيام بأدوار صياسية وعسكرية أوصلتهما إلى مناصب إدارية عالية". وفي تكريت قلم نجم اللين بد المساعدة إلى عماد الدين زنكي اللذي لن ينسى هله المساعدة، حينما مبلتجئ إليه الشقيقان. ويهنو أن طرد الشقيقين وأسرتيهما من تكريت لمم بكن بعيداً عن معاونتهما لعماد زنكي، وكان صلاح الدين يوسف هو آخس ابن ولد لنجم اللين في تكريت وقد سجل الورخون تاريخ مولده في مسنة 1137؛ أي منة طرد والده وعمه منها. بل قبل أنه ولد في الليلة نفسها التي تلقى فيها نجم الدين وشقيقه أسد الدين أمراً بتسليم القلعة إلى عسامل آخس، ومفادرة تكريت فوراً. كان الأمر شاقاً على نجم الدين. ولم يكن أقبل مشقة على شقيقه. وكان خروجهما في ليلة شتوية مظلمة. لسم يكوننا يعرفان فيهسا إلى أين يتجهان. لم هداهما تفكرهما إلى أن يذهبا إلى الوصل، حيث عماد الديس زنكي، الذي سبق أن قدما له يد المساعدة، التي كانت السبب الأساسي لطردهما من القلعة التي كادا يتخذانها موطناً. استقبل عماد الديس الشقيقين بوحباب، وحباول أن يبود جيسل صنعهمسا السبابق معيه، فسأكوم متواهما، ووقر هما إقطاعات من الأرض،ومنا لبث أن اعتسمه عليهمنا في أعماله العسكرية والإدارية.

قضى صلاح اللين الطفسل العمامين الأولين ممن حيات. في الموصل، وهو ككل طفل في هذه المرحلة من العمسر لا يذكر شيئاً عن المدينة، ولا يتذكر ما جرى له ومعه فيها، ولا يعى شيئاً من أحداث هذين المامين، وإن كانت هذه الأحداث قد عادت لتلمح عليه وترتسم في خياله وفي ذاكرتـه من خسلال ذكريات الأمسرة، والأحداديث التي كنان يُرددها أفرادها عين الموصل، والنسوادر التي كناوا يتناقلونها على مسيل الخسين أو التذكسر، أو

الإعتبار بالأحداث التي وقعت لهم، أو من قبيل القارنة بين ما كان، وما هو جارى حولهم مسن أحداث وتقلبات. خاصة وأن هذه المدينة بكل تارغلها كانت بداية صنع المجد لأصرته، كما كانت موطنه الأول، ببل تكاد تكون مسقط رأسه، لو صدفنا الوواية التي تقول أن صلاح المدين ولد في الليلة التي أمر والده وعمه فيها بمفادرة تكريست، حتى يقال أن والده تلقى نبأ مولده وهو متوتر غاضب كظم.

#### ⊕ من بعابكإلى محشق

بعد العامن الأولين من حيات اللفين قضاهما في الموسل، انقطل صلاح الدين مع أسرته إلى بعلبك، التي ساعد والده وعمه في احتلافها من جانب قوات عماد اللين الذي كافأ نجم اللين يتوليته إدارتها. وكسان ذليك في عام 1139. ينما ظل أسد الدين بجانب عماد الدين ولعب دورا عسكريا ذا شأن في فتح الرها في 1144. كما كان على رأس قوات نور الدين بسن عماد الدين التي اسودت الرها أيضا في 1146، حيما حاول حاكمها الفرنجي المابق، جوسلين، دخولها. وكافأ نور الدين قائده العسكري باأن منحه إقطاع حمى والرحبة.

في بعلبك نشأ صلاح الدين وترعرع ومسط الأعطار، والأحداث التي طَبعت حياته بطابع خاص، فهو ابسن حياكم أو والى القلعة الـذي يملـك ثلث المدينة، ثما يعطى أولاده مكانة متسميزة في الوسط السذي يعيشسون فيسه. كما أن الحياة في القلعة تكاد تكون حياة عسكرية، فكل من فيها على أهبة القتال وعلى استعداد لخوض معركة دفاعاً عن بعلبسك ذات المرقع الاستراتيجي، السدى كمان يشد أطماع القرنجة من جهة، وأطماع حاكم دمشق من الجهة الأخرى.

"ولقد تركت حياة القلعة انطباعها على صلاح اللين، فشما رجل عمل ومقامرة ومخاطرة، ذا حس تاريخي، ورؤية لعمل التساريخ، وعما أن حياة القلعة كانت تعطلب تسمرساً بالفروسية، فلا بند أنه بندا التدريب على الفروسية في فرة مبكرة من عمره، وفي بعليك بالذات، وواظب عليها بعد انتقاله منها".

من بعلبك بدأت خيرة صلاح النين عسن الفرنجة، وعسن أخطارهم، وغزواتهم، وطمعهم في الأرض العربية الإمسلامية كطمعهم في بعلبسك نفسها التي كانوا يتهدونها بين حين وآخر، ويدويصون بهسا ويخرسون زراعتها، ويلقون القبض على بعض أبناتهما ويحملونهم أمسرى، وفي الوقس نفسه ضاهد استعدادات والمده للمقاومة والدفاع والقسال حماية للملد وأهلم من المفيرين والطامعين، الملين كان يضاوضهم أحباناً فيحسس المقاوضة، ويحصل من وراتها على أفضل نتائج تمكنة.

وحين خرج صلاح الليسن من بعلبك إلى دمشق مع والمده، كان غضلف كثيراً عن ذلك الطقل الذي جاء إلى بعلبك من الموصل، وفي دمشق بدأ صلاح اللين يستشعر الخطر الفرنجي على حقيقت، وبدأ يدوك حالات الاختلاف والاقتمال بمين القادة العرب – المسلمين، وكانت دمشق مركزاً لذلك كله، المذي رآه صلاح اللين راى العمين في عدوان الجملة العليبية الثانية وحصارها لمدينته وهو حصار لم ينكسم إلا بعمد مقاومة عيفة على أبواب عاصمة الشام، حيث معم أحاديث الرجال اللين شاركوا في القاومة والجهاد، كما رأى كيف قام العلماء والخطباء بدورهم في حفر مكان المدينة على الاتحاد والتجمع والقتسال. كنانت همله تجربة حيمة، وقاصية في الوقت نفسه، على نفسية في في عمر صلاح الدين.. صلاح الدين السذي رأى رُاى العين كيف يقوم الفرنجة بهدم ما ينته عائلته، وكيف يغدالون حلمه وأحلام أمثاله في الأمن والطمأنينة والهنوء، فأحس بضياع الأمان، وبسيطرة الخوف، وبسيادة عمم الاستقرار. وزاد من تأثير التجربة المرة في نفسه أنه فقد أخاً له، استشهد وهو يدافع عن مدينته، دمشق، وكانت هذه أول مسرة عر فيها بمثل هذه التجربة: تجربة الموت وفقد أخ عزيـز. ومـا لا يقتـل المـرء يقويه، ويشحذ عزيمته، ويعمق إرادته. وهذا ما حدث مع صلاح الدين الذي استبط من التجربة المرة درساً مفيداً، وهو العمل ضد هذا العدو، وعدم تمكينه من تحقيق أهدافه ضد العرب -المسلمين. وفي مشل هذه السن، يسدأ الفتى في البحث عن طريق، وتبدأ الأمسئلة في الإلحماح عليه. ولا شبك أن السؤال الأكبر الذي أرق من هو في عمر صلاح اللين وقشد هو سؤال: كيف تتم مواجهة الخطر الفرنجي؟ خاصة وأنه كان يسرى والله مهموماً بالمواجهة، مشاركاً فيها، وأنه كان أحد الرجال اللين فتحموا أسواب دمشق أمام نور اللين.. وما لبث نور الليس أن توسيم في صلاح الليس ما ليم يتوسمه في غيره، فاختساره كبي يرافقه في 1156 فيي حلب ومنحه إقطاعاً، وأولاه اهتماماً خاصاً، عبر عنه المؤرخ الكبير ابن خلكان بقوله: "كان مخايل السعادة عليه (صلاح الدين) لاتحة، والتجابة تُقدمه من حالة إلى حالة، نهر الدين يرى له ويُؤثره، ومنه تعلم صلاح الدين طرائق الخير وفعمل المعروف والاجتهاد في أصور الجهاد". وما لبث صلاح الدين أن عاد إلى دعشق، حيث تولى وهو ابن التاسعة عشرة "شبحتة دمشق" أى قبائد الشرطة فيها. صحيح أنه تولى هذا المنصب لفرة قصيرة، ولكنها كانت البداية لصعوده في سلسم الإدارة والسياسة. وحين توجه إلى نبور الليين في حلب عبرة أخبرى، جعله سفيره إلى أمرائه، وكان يصطحبه معه في سبفره، ويرافقه في إقامته. كما اختاره كي يصاحب عمه أسد الدين شيركوه في خلاته إلى مصر.

وهكذا كانت نشأة صلاح الدين في المدرسة النورية، مدرسة نبور الدين التي كان من كبار أساتذتها في السياسة نجم الدين والمد صلاح الدين، وفي الحرب عمه أسد الدين، وقد تعلم من التلالة معاً الشيء الكثير في الإدارة والسياسة والجهاد.

#### 9 .. وجاء إلى القناورة

لقد أخفق أصد اللين وابن أحيه مرتين في تحقيق هدف نور الدين في مصر. ومع ذلك لم يودد في أن يقع احتياره عليهما للمرة الثالثة. بل يبدو أله أخ عليهما إلحاصاً غير قليسل، إذ توسيم فيهما الحير، ورأى فسى خبرتهما في المرتين السابقتين خير عون قما في خوش التجربة الثالثة. وكان أصد اللين وابن أخيه قد وقفا على أحوال مصبر الداخلية، وشبهدا ضعف الحكم فيها، وقرب انهيار الخلافة الفاطمية. كما وقفا حلى الوقت نفسه على مصادر قوة مصر، وما فيها من إمكانيات وخيرات. ومن هنا، كنانت نفس صلاح اللين تهفو إلى مصر، وكانت آماله تعلق يها. وقد كاشف أحد نفس صلاح اللين تهفو إلى مصر، وكانت آماله تعلق يها. وقد كاشف أحد أصدقات وهو شاعر يدعى "عرقلة" بذلك. إذ وعدة بمنحة ألف دينار إذا

دمشق قصيدة يحتله فيها بما وعده به. ورد عليه صلاح النيسن وأرسسل إليه عشرين الف ديسار وليس ألف ديسار فقط.

أما الحديث عن تردد صلاح النيس في اصطحاب عمله في الموة التالثة في التوجه إلى مصر، فقد يكون تعبيراً عن مخاوفه وحذره من الصاعب التي سيواجهها، وهو التودد نفسه الذي يقال إنه أظهره حين عرض عليه الخليفة الفاطمي منصب الوزارة، بعد وفساة عمسه شبيركوه. فقسد رأي صسلاح الدين أن الاستيلاء على مصر ليسس هلفاً في حدد ذاته، ولكنه ومسيلة إلى ته حيد العسف العربي-الإمسلامي لمواصلة الجهساد ضهد الفرنجسة المعديسن. وكانت مصر في ظل القاطمين موددة في حسم أمرها، غير حاهمة في حمل رسالتها والوفاء بدورها في الكفاح. كانت أحيانا تسمد قدماً تسم ما تلبث أن ترد أخرى، وأحياناً تُلقى بطلها في القصال في الجانب الصحيح، وأحيانا أخرى كانت تضل في اختيار الجبهة التي تقف بجانبها. وكان نور الدين بعد صنوات الحكم في الشام، من عاصمته دمشق أو من حلب، قد استقر رأيسه على أن الشام وحده لا يكفي لمواجهة الفرنجة، بعد أن امتدت كيالاتهم وتمددت من أقصى شمال الساحل الشامي إلى الجدوب حيث حدود عصر. ومن هنا كنان تخطيطه وتدبيره بنالوصول إلى مصر قبل أن يستولي عليهما الفرنجة، أو يسيطر عليها ويحكمها من يواليهم.

وكانت كفاءة صلاح الدين -فى هدا الخيال- قد بيرزت بشكل خاص فى الحملة الثانية التى قادها عمه شيركوه على مصر، فى مسئة 1167. فقد بيرز قائداً يقف وحده ضد قوات عمورى وضاور بين ضرضام الوزيس الفاطمى المخادع. كما قاد قواته فى أعمال جريئة، وتحمسل وحده مسئولية الدفاع عن الإسكندية. وكان هان في ذلك الوقت، أكبر مما أنجزه أي والداع عن الإسكندية. وكان هان في ذلك الوقت، أكبر مما أنجزه أي واحد من معاصريه من قادة قوات نور اللين، باستثناء شير كوه الذي أيسلت، تقته في المؤهلات القيادية لابن شقيقه، ورأى أن قيادته لا يوقسي إليها شك، إذا مما أتيحت ليوسف الفرصة الملاعمة. كانت كضاءة صلاح اللين هي اعتسماد السبب الذي دفع عمه لاختياره معاوناً له، كما كانت السبب في اعتسماد نور الدين عليه.

وبوصوله إلى القساهرة، وتوليه الدوزاة فيها، اكتسمات الحلقة الأولى من حياة وجهاد صلاح الليسن. ويدوى ابين شداد أنه ممع صلاح الليسن يقول: "لما يسبر الله في اللديار المعربية، علمت أنسه أواد فسح الساحل، لأنه أوقع ذلك في نفسى" تُرى، أية مشاعر وأحاسيس وانفعالات مسيطرت على صلاح اللين في تلك المحطات التي تحدث عنها ابين شداد؟ كيف كان يفكر ويدبر في لحظة تلقيه علمة الوزارة من الخليفة الفاطمى؟ وفيم كان تفكره يدور في لحظة العبرافه من حضل تنصيبه وزيراً؟ همل تسمى لمو أن المنية أمهلت عمه شيركوه حتى يظل بجانبه ويتعلم منه الكثير عما كان يحتاج إليه؟ وكيف فكر في وضعه وزيراً في خلافة فاطمية وهو في الوقت نفسه المنه للمثنى في دمشق؟

لقد جرت الأمور بأسرع عما كان يتوقع الكتيرون من شهود تلك الأحداث، والمؤثرين فيها "أما صلاح الدين فقد كان شاباً عطشاً إلى مجد كان يستحقه ويعتبر نفسه أهالاً لم. لكن انتقال السلطة والأمور إليه بعسورة مفاجئة بعد وفاة عمه شيركوه واعتلاءه سلة القوة في مصر – أغنى البلاد الإسلامية وأكثرها تحضراً – أحدثا اهترازاً فورياً في نفسه. وقبل في تباريخ

البشر من لم تمسمه السلطة -على ضرورتها وحاجة الجسمعات إليها-يقد من الاهتزاز".

ويصور الدكتور جمال الديسن الشيال - وهمو مؤرخ مصاصر- هـذه الهزة التي أصابت صلاح الدين خبر تصوير، فيقول:

"وصل صلاح الديسن إلى دار الدوزارة بعد أن قلده الخليفة، فيحلس يستقبل الوفود والمهنئين، ويستسمع إليهم وهو لا يكاد يعى أكثر ما يقولون، فقد بهرته أبهة الملك وزينة الوزارة، وأثر في نفسه أشد التأثير هذا التسعور الفياض الذي قابله المصريون به. وكاد يعهب ما هو مُقنم عليه، وما ألقى على عائقه من عبء تقبل ناء به رجال هو دونهم مسناً وتجارب، فإنه الآن شاب في الحادية والفلائين من عمره لم يهل من الحياة إلا بعض نواصيها، ولم يمض من معاركها إلا ما كان صريحاً واضحاً في الميدان، بين الجندي والجندي. ولكن الآن يُقبل على معارك أخرى من نوع جديد لم يألفه، فهى معارك قوامها السياسة وتدبير أمور المملكة ورعاية شعب يستحق الرعاية. فأني له العلم بمواطن هذا الفن كله؟ إن حوله رجالا أشتاتاً بمحلفون عناصر وأجاساً ومشارب وغايات ويتباينون نشأة وتربية ونفوساً واستعدادات.

كانت الأعباء كشيرة وكانت المستولية كبيرة وخطيرة، وكانت الطروف دقيقة، والمرحلة حساسة. فكيف يواجه ابن الحادية والثلاثين ذلك كله؟، ماذا يفعل ابن نجم اللين في مقابلة مع خليفة شاب صغير، ومع قائده في دمشق، وعلوه عموري في يست المقلم؟ وكيف سيعامل مع قوات معددة الأجناس مضطربة الأحوال وكثيرة القيادات ومتسافرة الاجتهادات؟

على قدر أهل العزم تأتى العزائم، ولم تكن المفاجأة كاملة لعسلاح اللهن، الذى يبدو أنه كان يفكر ويدبر الأمر من قبل، صواء على المدى القصير أو في المدى الطويل، حيث كان الهدف واضحاً جلياً، وكانت الطريق إليه قد مهدها له نور الدين: "أثناء ولايته، بعدله وجهاده وهيته في جميع بالاده، مع شدة الفتق، واتساع الحرق. وفتح من البلاد ما استعين به على مداومة الجهاد، فهان على من بعده في الحقيقة، سلوك تلك الطريقة".

ولكن نور الدين رحل في 15 مايو 1174، وبعد أقبل مسن شهر وفسي 11 يوليو العام نفسه رحسل عمسورى ملسك بيست القسدس. فهسل كسانت هسله صدفة تاريخية أخبري? وهل كنانت في صالح صلاح الدين أم في غير صالحه؟

## **承 宁 承**

# من النيل إلى الفرات

#### ⊕فتنــة وفوفــي

كانت مصر التي ورقها صلاح الليين ضعيفة سياسياً، مزدهرة القصادياً. كانت الأحوال الداخلية مضطربة. واحتاجت من القائد الجليد سنوات، حتى أعاد إلها الاستقرار، وتخلص فيها من منافسيه ومعارضيه، وجمع زمام الأمور بين يليه، وعمل في الوقت نفسه لتأمين حدود مصر الجنوبية، بقتح بلاد النوبة، كما فتح اليمسن. واتجه غرباً حتى سيطر على برقة، أي تونس الحالية. وجاءت رباح علم الاستقرار من ناحية أخرى، من دمشق وما جاورها شمالاً، وصولاً إلى حلب والموصل.

فما أن توفى نور اللين حتى عادت الأمور إلى ما كانت عليه، قبله وقبل والله، عصاد اللين زنكى، من صبراع الأمراء والحكام وتفرقهم، وسمى كل منهم للانفراد يحكم مدينة واحلة، وبعض توابعها من قبلاع وحصون وبلدان. فهل ذهب سُدا جهاد العماد وابنه من أجل هم الكلمة في الشام وتوجهد العنف، وهم الشمل? .. باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو مواجهة الفرنجة واستوداد الأرض والبلاد التي انتوهما. كمان هسذا همو اللين الأول الذي تعلمه صلاح الدين في بلاط نور الدين، كما تعلم منه درساً مكملا وهو توجيد الشام ومصر، ومد جسر التعاون بين القاهرة وحشق.

هل كان وارداً في ذهن صلاح الدين أن يحدث الشقاق بين دمشق

والقاهرة، بالسرعة التي حدث بها، وبمجدد رحيل نور الدين؟ .. وهمل كمان وارداً لديه أن استعادة هذه الوحمة استعطاب منه حوالي النبي عشر عاماً، ينصرف فيها ولو جزئيا عن مواجهة الفرنجلة؟

حين علم صلاح الدين بنها وفاة نور الدين حاول أن يحد حيل الرجاء مع دمشق، وكتب رصالة إلى ابنه الليك الصباخ البذي آليت الأميور إليه في دمشق، وهو لم يتعد الحادية عشرة من العمس. في هذه الرمسالة تشكك صلاح الدين في النبأ الذي ورد من جانب "العدو اللعين عن الولى نور الديس ، أعازنا الله فيه من مماع المكروه، ونور بعافيته القلبوب والوجوة، فاشتد به الأمر وضاق به الصدر، وانقسم يحادثه الظهر، وعز فيسه العبت وأعروز الصبر" وبعد أن أبدى صلاح الدين جزعه وحزنه - عن طريق الشك- في النبأ الذي تلقاه، استدرك في رسالته إلى ابسن نبور الديسن وخليفتمه فقسلم التعزيسة، لسم أعلسن السولاء ودعسا إلى تجسب الفوقسة والأخسة بالوحدة، وقال: " قإن كان والعباذ بالله قد تسم، وخصه الحكسم السذي عسم (أي الموت)، فللحوادث يدخس النضال وللأيسام تصطنع الرجسال، ومسا رتسب الملوك عالكها إلا لأولادها، ولا استودعت الأرض الكرعة السلر إلا لشؤدى حقها يوم حصادها. فالله الله، أن تخطف القلسوب والأيسدي فتبلسغ الأعسداء مرادها، وتقسلم الآراء رهسادها، وتنظيل النعيم النبي تعبست الأيسام فيهسا إلى أن أعطت قبادها".

وكأغا كان صلاح الدين يتوقع ما مستأتى به الأيمام صراعاً، فوجمه النصيحة إلى من ظن أنهم مسيتلقونها، فقال: "كونـوا يما واصدة وأعضاء متساعدة، وقلوباً يجمعها ود، وسيوفاً يضمها غمد، ولا تختلفوا فتكلوا، ولا

تمازعوا فتقسلوا، وقوموا على أمضاط الأرجال، ولا تأخلوا الأمر بالخراف الأنجل. فالعداوة محلقة بكم من كمل مكان، والكفر مجتمع على الإيمان. وفله البيت منا ناصر لا تخلله وقائم لا نسلمه. وقد كانت وصيته لنا سبقت ورسالته عندنا تحققت بأن ولده القائم بالأمر" وبعد أن أعلن أنه وفي لهله الوصية، وأعلن طاعته في الفياب والحضور، قال إنه سبتسائد مع "هله الولد" ضد من ناوأه، ليكون سيقه على من عاداه. وقد قرن صلاح الليس الفعل بالقول، فضرب التقود باسم الملك الصالح، وأمر بأن يُخطب باسمه على المنابر.

لكن رسالة صلاح اللين لـم تلقى فى قلـوب الذين وجهها إليهم أرضاً حصبة، بل لقيت أرضاً بوراً، عارها شـوك الخـلاف، والفرقـة، وعاولـة كل أمير الاستئار بـا تحت يديه، دون أن يشـفل نفسه بـأمر العـلو الـذى يوبه بأرض العرب—المسلمين، ويريد انتزاع الزيد منه. لقد عادت الأمـور مـيتها الماضية، وأصبح هم كل حاكم أو أمير أو وال أن يسـتأثر وحـده بما تحت يده، فضلا عن أن يحد بأطماعه إلى ما جاوره، وفي هـذه القوضى النسى انشرت بسرعة، أصبح هـؤلاء الأمـراء المتنافسون لا يـرددون فـى الاسـتعانة بالفرنجة، يطلبون معونهم، ويقلمون فـم التـازلات.

وفى هذه الفتنة صارت الوصاية على الملك الصالح إسماعيل بن نـور الدين هى فرس الرهان الذي تسابق عليه الأمراء فـى دمشــق، وفـى حلـب، وفى الموصل، ووقعت قصول دامية ومثيرة بأكثر وأكبر عما كان متوقعاً.

فقد صارع ابن عم الملك الصالح وينعني سبف اللبين غازي بس. قطب اللبين مودود بن زنكي، أمير الوصل إلى إعالات استقلاله وتوسيع أملاك، في منطقة الجزيرة. أما والى حلب الخصى كمشتكين فقد ألقى بمنافسيه في غياهب السجن، كما أعلن نفسه وصياً على ابن نور الدين، الذي تنازعه متنافسون في دمشق نفسها كان على رأسهم ابن المقسلم، وفي تنازعهم هذا أهملوا أمر العدو، الذي هاجم دمشق وحاصرها، ولسم يرفع حصاره إلا بعد أن تلقى فدية كبيرة، بجانب إطلاق سراح أسراه.

### ه عودة إلى دوشق

كان صلاح اللين يراقب ما يجرى بحسرة، وهو يرى الآمال الكبيرة توشيك على الانهيار، كما يسرى القطيسة الكبيرى، قطيسة مواجهة الفرنجية وهزيمتهم وطردهم، تستراجع. وكان عليسه أن يتقسلم وبسسرعة، خاصة أن دمشق سمنينته كانت على موعد معمه. وقد ألح أهلها على أميرهم ابسن المقدم كى يدعو صلاح اللين إلى نجلته. ولم يكن هو في حاجة إلى دعوة أو لماء. كان بمدوره على موعد مع مدينته، وانطلق مسرعاً إليها، ومعم مبعمائة فارس من خيرة جدوده، الذيس اجتماز بهم الصحراء متجنباً قملاع الفرنجة.

وفى 26كتوبسر 1174 كمانت دمشىق تقدح ذراعيهما وقلبهما لبطلهما المذى دخلها وتلقاه أهلهما بمالفرح والمسرور. وتوجمه من فموره إلى دار كمان علكها أموه فى دمشق.

ها هو صلاح اللين في دمشق مرة أخرى. كسم كسان يهضو إليها، وبحن إلى أيامه وذكرياته فيها ولكنه يعود اليوم إليها وهو ذو شأن آخر، ولسه فيها شئون أخرى، لقد انطلق منها ليجمع القاهرة معها، وها هو يعود إليها ليجمعها مرة أخرى مع القاهرة لتكونا عوز الحركة ومنطلسق النصسر. ولكسن دمشق اليوم تختلف عن دمشق الأخرى، دمشق نور اللبن الذى وحد ينها وبين شمال الشمام والجزيرة، وهما هما تحاولان اليوم أن تشمذاها إليهمما، وتُبعداها عن المدور المنوط بها، والمُلقى عليها في المواجهة ضد الفراجة.

هل تذكر صلاح الذين ماذا فعل نبور الدين في عاصمة الأمويين يوم يسر له أبوه وعمه دخوضًا؟ لم يكن نبور الدين شبحاً يطارد صلاح الدين، بل كان قدوة ومثلا، خاصة بعد أن أدرك ابن نجم اللين أيوب حجم مسئولياته وواجباته. ولذلك اتخذ قلعة دمشق مقراً له، استقبل فيه زعماء المدينة من مختلف الطبقات ورحب بهم، وأحسن إليهم، كما أمر بتخفيف العبرائب عن سكان دمشق.

ومرة أخرى، أصبحت دمشق نقطة انطلاق لمسيرة الكفساح والجهساد. لقد اطمسان عليها، ووثى بها، بعلماتها وكيراتها وقوادها وعامتها. ولسم يفادرها إلا بعد أن ترك أخاه طفتكين قائداً عليها. ومنها انطلق صلاح الليسن وقادته إلى لبنان، وقطع البقاع، حتى بلغ بعلبك، البلدة التي تفتح وعيه فيها على خطر الفراعة وأطماعهم ومآربهم الخطيرة. ولكنه لم يدخل بعلبك، بال خلفها ورائه وانطلق منها ووجهته هس، التي لم تقاوم كثيراً، وإن كسانت فلمتها قد استعصت عليه. فلم يعبأ بللك كثيراً، وترك حولها حامية صفيرة فرضت الحصار عليها. وسار هو وبقية جيشه في وادى نهر العاصي متوجهاً إلى هماة التي امتسلمت له، كما استسلمت قلعتها.

لكن حمص وحماة لـم تكونا الهدف الذي تطلع إليه صلاح الدين في هذه اللحظات. كانت حلب هي مقصده ومقد أمله. كان يعرف لها دورها ويمرك أهميتها كعاصمة لشمال الشام. وقد حط الجيش رحاله حول حلسب في اليومين الأخيرين من ديسمبر مسنة 1174.

#### والعداء الخاشة

كان كمشتكين حاكم حلب قد استعد لجولة طويلة ضد صلاح الدين، ولذلك أعد للمعركة عنتها معوياً ومادياً. كان تحت يده مسلاح خطير، تهذل في الملك الطفل الصالح إسماعيل السدى أصره أن يمتطى صهدوة جواد، وأن يطبوف بشوارع المدينة، وبأن يدعو أهلها إلى نصره ومؤازرت وهايته من عدوه، أي صلاح الدين. وفيي توسله إلى أهبل حلب لسم بنس الملك الطفل أن يبكي، وبسيل اللمع عما أثر في عواطف السكان، وأضب هاسهم لمسانفته. ولم يكتف كمشتكين بهذا السلاح، بل استخدم أسلوب عدو عدوى صديقي، وهل هناك فيما جاور دهشق اعدى لصلاح الدين من واشد الدين صنام زعيم "الحشاشين" ومن رجوند الدائث أصير طرابلس، والدي كان قد أصبح في ذلك الوقت وصياً على الملك الفرنجي المسبى بلدون الرابع ملك عملكة بيت القدمي؟

كنان "الحشائسون" قند استقروا في "معيناف" في شمال سنورية، وكانوا بهد رحيل نور الدين- يعتبرون صنائح الدين علوهم الأول، بعد أن قطبي على الحكم الفناطمي (الإسماعيلي) في مصرر. وبنالفعل، استخلم منان بعنض خدعته وبراعته وكفناءة رجاله في الوصول إلى خيصة صنلاح الدين الذي كاد يلقى حتفه على أيديهم. أمنا الفرنجة مُمَثلين في ريونند الثالث فكانوا يُدركون خطر استيلاء صنلاح اللين على حلب. لذلك، توجه جيش طرايلس نحو حمص، كي يقطع الطريق على صلاح اللين ويهدد مؤخرة قواته التي تحسوم حلب. أدرك صلاح اللين هدف عدوه. فرفع

الحصار عن حلب وأصرع في العودة إلى حس فاستولى على قلعتها الدى كانت قد استعصت عليه من قبل، كما استولى على بعلبك، المدينة الدى حكم أبوه قلعتها من قبل. وبالسرعة التى اصازت بها قواتمه، عاد صلاح الدين إلى حماة، حيث فوجئ بجيش يضم قوات حلب والوصل، أما قوات روند فقد انصرفت بعد أن حققت هدفها، وهو رفع حصار صلاح الدين عن حلب. وفي عقابل ذلك أطلق كمشتكين صراح أسراه من الفرنجة، وعلى رأسهم ريدو أورينالد دى شاتيون وجوسلين دى كورتساى.

أرسل الملك غازى، ملك الموسل جيساً خماية ابن عمه الملك المسالخ إسماعيل بن نور اللين في حلب. ولكن انسحاب صلاح اللين فوت عليه القرصة. وقد وأى كمشتكين وغازى وقادة قواتهما أن نجم صلاح اللين يسطع بسرعة في سماء الشام، وأن أهله أصبحوا يلتفون حوله، ويؤيدون خطاه، ويؤازرونه. أرجف الاثنان خيفة من ذلك. وخشيا عواقبه عليهما. وهما على ضرب دمشق، فتوجها إلى قسال صلاح المين عليهما قوات كبيرة. استعد صلاح المين للمعركة خير استعداد، وخطط ها تخطيطاً عكماً. احتل موقعاً حاكماً يقع على هضبتين تعوقان بوخطط ها تخطيطاً عكماً. احتل موقعاً حاكماً يقع على هضبتين تعوقان بالقوم ركبوا رأسهم، حتى أن سيف المدين غازى طالب صلاح المدين بأن يسلمه كل ما يبده من بهلاد الشام، ويعدود من حيث أتى، أى إلى مصر. المعركة في قرون هاة في 19 رمضان سنة 570 هـجرية، الموافق 20 أبريل المعركة في قرون هاة في 19 رمضان سنة 570 هـجرية، الموافق 20 أبريل فرصته لإلغاء النقود التي تحمل اسم الملك المدين الذي وجد في هذا المصر قطح

الخطبة له من فوق التابر. استغل صلاح الدين هذا النصر في مطاردة قوات حلب وفرض الخصار عليها مرة ثانية. فلما ضاق الخصار على أهلها راسلوا صلاح الدين في الصلح، فلم عالع خاصة أنهم اقروه على أن يبقى ما بيديه من بلاد الشام، كما أضافوا إليه المرة، وكفر طاب وغرهما.

#### ⊕غضبٌ ومكيحة

أشعل هذا الصلح غضب سيف الذين غازى فى الموصل، الذى حاول مرة أخرى بناء الحلف الذي يقاتل به صلاح الدين، والذي جمع فيه بين الحليبين والفرنجة. وراسل الجانين من جديد، وحاول أن يخدع صلاح الدين فأرسل إليه طالباً الصلح. بينما راسل أهل طلب يعاتبهم على ما عقدوه مع صلاح الدين، ويدعوهم إلى استتناف القدال، وحمل الرسالتين رسول واحد، وكان من حظ صلاح الدين أن وقع رسول غازى فى خطا، جعله يقدم لصلاح الدين رسالة صيف الدين غازى إلى الحليبين. وينما أدرك صلاح الدين حقيقة ما يدبوه الفريقان ضده، لمم يكن الرسول ليستطع صلاح الدين حقيقة ما يدبوه الفريقان ضده، لمم يكن الرسول ليستطع تدارك ما حدث.

اتحدة صلاح الدين للمعركة القبلة أهبتها. وقد جرت في "سل السلطان" الذي يقع بين حلب وهماة. ولقى غازى وحلفاؤه هزيدة أخرى، اسلطان" الذي يقع بين حلب وهماة. ولقى غازى وحلفاؤه هزيدة أخرى، استعان صلاح الدين في تحقيقها بإحضار جزء من جيشه في مصر. خلف صلاح الدين حلب وراءه، وانعلق إلى شائهها، فاستولى على بلاعة ومبسح واعزاز وحين كان يحاصر قلعة هذه البلدة الأخيرة، وبينما كان يعللب الراحة في خيمته شعر فجاة بضربة على رأسه، لم ينقذه منها إلا "اللردية" الواقية التي كان يرتليها تحت عمامته وأسرع حرسه بإلقاء القبض على

المهاجين وكانوا ثلاثة من رجال رائسد اللبين سنان زعيم الحثيشية، وقد غيحوا في التسرب إلى داخل حرس صلاح اللبين، وارتسلوا زيهم، وحاربوا في صفوفهم. اعترى صلاح اللبين، نتيجة هذا الحادث، خوف رهيب لسم يشعر به يوماً في أكثر المعارك التي خاضها رهبة. ولذلك شدد إجراءات الحراسة حول خيمته. وكان الحشاشون ماهرين فسي القيام بمشل هذه العمليات الفدائية، وفي تلبيرها، وتنفيذها بدقة. وأدرك صلاح اللين أن أعداؤه يحاولون أن ينالوا منه بالمكيدة ما لم ينالوه بالقتال والحرب.

ورأى أن كمشتكين كان وراء ذلك. ودفعه هذا إلى محاصرة حلب للمرة الثالثة، كان الحسار هذه المرة مشدداً، عما ألجاً الملك العسالخ إسماعيل إلى عقد صلح في 29 يوليو مسنة ١١٦٥م منع حسلاح الدين، لنم يسترك بيده صوى حلب نفسها، أما ما حوف من مدن وحصون وقبلاع حتى دمشق فأصبحت خاضعة لعسلاح الدين، البذى تلقى الإعتواف بذلك من الخليفة العباسي نفسه، كما اعترف سيف الدين غازى بهذا العلم والنسم إليه، وظل هو والملك العادل محافظين عليه، حتى توفيا. وقد رحمل صلاح الدين عن حلب في الأول من أغسطس، حيث توجه إلى مواقع الحشاشين في مصياف وحاصرها ولم يرفع الحصار إلا بعد أن تَشفعَ خاله شهاب الدين الخارمي فيهم، خاصة بعد أن تلقى منهم تهديداً بالقتل إن لنم يفعمل. وصبالح الدين صنان زعيم الحشاشين، وعاد إلى دمشق.

وبعد هذه الجولة من الهارك والقتال، استشعر صسلاح الدين حاجة قواته إلى فدوة من الراحة، كما استشعر حنياً إلى مصر، بعد أن اطمأن إلى حد غير قليل على الأوضاع في ببلاد الشام، وفي سبت مبر 176م أصر بتسريح جدوده واستخلف أحاه شمس الدولة طوران شاه على دهشق، كانت العودة إلى مصر، في هذه المرة، مختلفة عن مسابقاتها، فقد غادرها في الا العودة إلى مصر، في هذه المرة، مختلف عن مسابقاتها، فقد وها هو يعود إليها في أوائل اكتوب 1176 حاكماً مستقلاً، بعد أن خضسع الشمام بامستفاء حلب لملطانه، حيث لم يعد له منافس من أمواء العرب المسلمين فيما بين اليل لملطانه، حيث لم يعد له منافس من أمواء العرب المسلمين فيما بين اليل والفرات.

# 图 曾 图

## خلافات الفرنجة

#### @ أشد العداوات مرارة

فى هذه السنوات، لم يكن الوضع على جيهة القرنجة أفضل عما كان عليه فى الجبهة العربية الإسلامية. على الجبهتين كان هناك صراع وخلافات ونزاعات، حركتها أهداف شخصية ومطامع فردية، فى الشاهر. وفى الباطن كانت هناك عوامل دفينة وقوية تخفى خلف الأحداث، وتجعلها تتخذ الوضع الذي الخلك.

صحيح أن العرب-المسلمين تنازعوا وتقاتلوا بعد رحيل نور اللين محمود، وأن الحشاشين ساهموا بدورهم في هسده النزاعات، وفي هسدا التقاتل، ولكن عامة الداس كانوا يقفون في الجانب المدى يساصر الاتحاد، ويطالب به، ويعمل من أجله، ويؤازر من يسعى إليه. ووجد هولاء الساس على الحيالات مشاربهم في صلاح الدين بطلهم، ورجلهم، والهبر عن آماهم، والعالم من أجل تحقيقها.

على الجبهة الأخرى، على الجبهة الفرنجية، كان الصراع أكثر عمقاً وأكبر أثراً، ولعب دوره في تفيت قوة الفرنجة، وفي زعزعة كيانهم، وفي إضافة صفحات جديدة في صحل البداية التي أدت إلى نهايتهم. كان الخلاف بين الفرنجة أمراً متوقعاً ومنتظراً، فقد جاءوا من أقطار شتى، ولكل جاعة ريس، أو ملك، أو حاكم، أو أمير، ولكل واحد من هؤلاء أحلامه وأطماعه. وبعد حوالي ثلاثة أجيال من الفرنجة، في الشرق بدأوا يتفيرون،

ويتتلفون في مواقفهم عن الوافلين الجدد، أو عن المضاموين الليس يسألون فدف عابر ليم يعودون من حيث أتوا، إلى مواطنهم الأصليمة في أوروبا، التي بدأت بدورها تضجر وتضج من همل أعباء رعاية الكيانات الفرنجية في الشرق. وقد بدأ في الراجع شيئاً فشيئاً عبد الوافديين الجبدد من أوروبها على هذه الكيانات. ويبوز هذا بشكل خاص في السنوات التالية، أي بعد فشل الحملة الفرنجية الثالثة في استعادة بيت القدس، بعد أن حررهما صلاح الديس. ودون أن نسبيق الأحسدات، فيان عمسوري توفي في 11 يوليسو مسسنة 1174 أي بعد أقبل من شهرين من وفاة نور الليسن عمود، في 15 مبايو مين المام نفسه. وفي خلال هذين الشهرين، التهــز عمــوري الفرصــة، وتوجــه إلى بانياس. كما خرج ابن المقدم من دمشق، وعرض عليه اتفاقاً، قبله ملك يبت المقدم، إذ تضمن حصوله على مبلغ ضخهم من الأموال وإطلاق مسراح أسراه من دمشق، والتحالف معاً في المستقبل ضد صلاح الديس. كنان همذا آخر عمل قام به عموري، ورأى الفرنجة في وفاته في هنذا الوقت، وفيمنا تعرضت له أصرته من أحداث "نذيراً بزوال علكة مسن بيست القسامي". فقسه كان آخر ملك جدير بهذا العرش، في رأى الفرنجة.

وفى السنوات التاليسة، كان الصدراع الداخلى فى صفوف الفرنجة ياخذ أشكالاً حدادة ومتعددة، حيث اختلطت الصراعدات الشخصية، بالخلافات السياسية، والمنافسات العالمية: "على أن العدداوات الشخصية كانت أشد وأقوى من الاختلافات فى السياسة، إذ أضحى معظم البارونات أبناء عمومة أحدهم للآخر. وما يقع فى الأصوة من منازعات يعتبر دائماً أشد العداوات مراوة".

في 15 يوليدو 1174، وعلى يسدى بطيرك بيست المقسدس، تسم تنصيب بلدوين الرابع ابن عموري ملكاً على علكة بيت القدس، عند التوييج، لسم يكن عمسر الملمك الجديم يتجاوز الثالثة عشرة وكنانت أخمه إيزابيلا لمم بتجاوز عمرها السنتين، وبجانب صغير مسنه، كان بلدويين مصابعاً بالبرص. وفيي مسنوات حكميه تصباعد الصبراع وأشبتد بسين فريقسين أو حزيسين مسن اليارونيات والأمراء: أحلهما همو حمزب اليارونيات المستوطنين الذيمن ولسدوا في فلسطن أو اتخلوها وطناً فيه، وتأثروا بطيائع السلاد التي وجدوا فيها، والثناني هو حزب الوافدين الجدد، الأكثر شرامسة وعدوانيسة ومضامرة. كنان مع الفريق الأول "فوصان الاصبتارية"، ومنع الفريق الشاني "فرصنان الداوينة". وكان الملك بلدوين الرابع الأبرص أداة في هذا الصراع. ولم يكن له فيه كبير دور. وقد تولى ميلسون دي بلانس، صديسق والسده عمسوري، نوعسا مسن الوصاية، بناء على وصية من والد الملك الأبرص. لكن بلانس فشل في الحصول على رضا الحزب المناهض له. ولم يحصل بالتالي على إجماع المملكة العليا. كما أثار هذا العداوة والبغضاء بين بلانس والبارونات الذيسن رفضوا معاونته، ولقبي منهم الاستهانة بأمره والاحقار لشبأنه. ولكنه استطاع السيطرة على اللك الأبرص، وحاول أن يستبد بالأمر بمفرده. واشتعلت صده مؤامرات القصر أو مؤامرات الحكم عنا أدى إلى طعنه على، يسد مجهسول، في أحد شوارع عكا.

كان هناك أمير آخر يسافس دى بلانس بل ينازعه السيطرة على عرش عُلكة بيت القبلس و هو ريوند الثالث أمير طرابلس. كانت القوانين السائدة في المملكة في صنف هنذا الأمير، إذ كان أقرب الناس إلى الملك الصفير، من جهة أيه، كما كان يحظى بتأيد عند كبير من الأمراء البارزين

وذوى النفوذ والتأثير فى أمور القرنجة، فى الشرق. ولـم يــأت خريــف العــام 1174 حتى كـانت "المحكمة العليـا" تقر بوصايــة رغونــد الشــالث علــى بلدويــن، فى وقت هوى فيـه ميلـون دى بلانـس من السـلطة "فى صـورة بالفـة الأســي".

شفلت هذه الخلافات - إلى حد كبير - القرنجة عن صلاح الدين، الذي كسان يراقبها، ويتابع تطوراتها، كي يقيس تأثيرها على قوة أعدائه، في وقت مضى فيه يؤمن دولته من القاهرة إلى دمشق.

#### 6 الوسي والأعهاء

كان ريوند في الرابعة والثلاثين من العمر حين تسول الوصاية على عرش بملكة بيت المقدس. وكان في مسنوات أمسره الطويلة قد تعلسم اللغة العربية، وعرف الكثير عبن تقاليد وعبادات العرب المسلمين ومصاملاتهم. وقد تقي العون في مياسة حزب المستوطنين اللذي تكبون من البارونيات المحليين "وهيئة فرصان الاصبتارية"، في مواجهت ضد الحزب الآخر، حزب الوافدين الجدد من الفرب "وهيئة فرصان الداوية". وفي وصفه لريوليد الثالث ومياسته يقول: عنه "رنسيمان" إنه "نظر إلى مشاكل إصارات الفرنسج من الزاوية الحلية. أولى اهتماماً خاصاً بأن تبقى هذه الإمسارات، ولسم يحفل بدورها على أنها رمح للمالسم المسيحي المعددي ... غير أنه لسم يكن إلا بدورها على أنها رمح للمالسم المسيحي المعددي ... غير أنه لسم يكن إلا بدورها على أنها رمح للمالسم المسيحي المعددي ... غير أنه لسم يكن إلا وصياً، لله أعداؤه".

عكست هذه اخلافات نفسها على موقف الفرنجة من صبلاح الدين الأيوبي. رأى البعض ضرورة التصدى لـه، ومقاومتـه، قبـل أن تـزداد قوتـه ويستفحل خطـره. بينمـا دعـا الفريـق الآخـر إلى الصلـح، والمهادنـة، طالـا أن صلاح الدين لا يهـند الإمارات الفرنجيـة.

كان العام 1176 مقلمة لسنوات حاجمة في تاريخ الإمارات الفرنجية، وفي تحديد المستقبل الذي كانت تتجه إليه. في هذا العام عاد من الأمب ، ينالد دى شساتيون، السلى يعرف المؤرخون العرب بامسم "أرتساط" وكذلسك جوملين الثالث أمير الرها السابق، وخال الملك بلدويس الرابع. وفي هـذا العام، بدأت اجنيس كورتيناي تلعب دوراً واضحاً في سياسية عملكية بيت المقدس، وقد وصفها المؤرخون بالخلاعة والجون "فكان تفوذها بالغ الخطورة، جالباً للكوارث، إذ كانت مسيئة الخلق، شدينة النهم، بالغة التعطيش للرجال والأموال". وفي عام 1176 بلغ بلدوين الرابع سن الرشد، ولهم يعبد ريجونيد الثالث وصيا عليه، في حين اشتد المرض على اللك، اللذي خضع خضوعاً شبه مطلقاً لثلاثة تحكموا فيه من أسرة كورتيناي، هـم أمه أجيس، وخاله جوميلين واللث الثلاثة هو رينالد دي شياتون. كيانت هيذه الجموعية تسيعي جاهدة كي تقطع الطريق على وصول ريوند الشالث إلى عرش مملكة بيت المقدس، ووجد هؤلاء الثلاثة ضالتهم في شخص أمير وافيد هيو "وليسم ذو السيف الطويل" وهو ابن واحد من كبار الأثرياء في شمال إيطاليا. وقد تروج إيزابيلا بعد أربعين يوماً من وصوله إلى أرض المملكة. لكن النيسة عاجلته في يونيو 1177، وقرك زوجته حاملاً في طفل سيكون وريشاً للعرش، وقد وضعته في آخر العيف، وهـو اللذي سيعرف فيمنا بعبد باسم اللبك بلدوين الخامس. وفي أغسطس من العام نفسه، وصل الأمير فيليب صماحي الفلاندرز، وهو قريب للملك بلدوين الرابع. وأجمع البارونات على أن يسولي الأمير فيليب الوصاية على الملكة، بعد منحه جميع الصلاحيات لإدارتها، دون قيد أو شرط. ولكنهم فوجئوا برفضه هنا، العبوض. كمنا رفيض قينادة حلة كان الفرنجسة يخطط ون للقيسام بهما ضمد مصر، بالتصاون مسع الأمسطول البيزنطى، على الرغم من الهزيمـة الكبيرة التى لحقـت بالإمبراطور البيزنطى مانويل كومنين في معركة "ميريو كيفسالوم" في مبتسمير صن العام الفائت، على يدى القوات السلجوقية. وبلغـت فاجعـة هـذه الهزيمـة عنـد الفرنجـة ما بلغته عند البيزنطين .

وأمام إصرار "الأمير فيلب على رفض ما عرضه الفرنجة عليه، قرر الملك بلدوين الرابع تعيين ريسالد دى شاتيون (أرناط) وصياً على المملكة وقائداً أعلى لقواتها. لكن ذلك لم يوقف تردى الأوضاع في علكة يست المقلم، التي وصلت إلى درجة كبيرة من التدهور والانحطاط، ولكن البأس يولد الشجاعة أحياناً، وقد تساعد الظروف عندئد أن تؤتى الشجاعة أكلها، ولكنه عادة قصير المصر. ففي غصرة هذه الصراعات الداخلية، كسانت مناوشات أو حتى جولات الفرنجة ضد صلاح الدين محدودة الأثر والتأثير. فما من قرم تفرقوا إلا وفشلت ريجهم، ووهنست عزيتهم، وتراخست فيسامن قدوم تفرقوا إلا وفشلت ريجهم، ووهنست عزيتهم، وتراخست المقدوا القائد المحدل الجسور، بل أصبحوا يبحثون عن قائد يأتيهم من وراء المحدار، ينظرونه، أو يستدعونه، شم لا يلبشون أن يتينوا أنهم التظروا الإمساك يزمام القيادة فقد عارضه منافسوه، حتى أعجزوه، ومن لسم يعسب الإمساك يزمام القيادة فقد عارضه منافسوه، حتى أعجزوه، ومن لسم يعسب بالعجز أصابه التهور، والتهور ليس دليل قوة، بل يرهان ضعف ويأس.

#### نکسة ونسف انتسار

وسط هذا كلمه، أحرز الفرنجة انتصاراً كبيراً، لكن العجز الذي أصابهم جعله نصرا غير كامل، بل نصف انتصار، في حين لحقت بصلاح الدين نكسة مؤلمة إلا أنها لسم تكن هزيمة كاملة، بل ربما كانت الدوس الذي استفاد منه وهو يشق طريقة إلى حطين.

ومن أصف، أن المؤرخين العبرب والمسلمين يكسادون يتجساهلون عاملين هذه التكسة التي عمد مؤرخوا الفرنجية بدورهم إلى الاستفاضة في الحديث عنها، وعما جرى فيها.

حين عاد صلاح الدين إلى مصر، من الشام، فى أواخس العام 116. وصرف اهتمامه إلى تحصين مواقعه الدفاعية، خاصة فى القساهرة، حيث بنى السور حوضا، والقلعة واهتم بعمس الأصطول، وزار الإسكندرية ومواقعها الحصينة. وفى هذا الوقت كان يتوقع حملة فرنجية، ظل ينتظرها ويعمد العدة لمراجهها. فلما تأخرت، تأكد أنها لن تقع، وظن أن القرنجة فى خلاف اتهم غارقون، وكان يجيد تجييد الجواسيس والعملاء الذين يزودونه بأخبار الفرنجة وأحواضم. ودفعه هذا إلى التفكير فى شن غارة سريعة على مواقع العدو. ولحده، بل يجب أن يقترن بالأسلوب الصحيح فى تخطيطه وتنف فه. يحيث لا يعضع القائد بتهور إن وجد فى عدوه ضغفًا، بل يجب أن يرى جوانسب هذا النعف، ويتأكد من حقيقتها، فقى الحروب يكون التظاهر بالضعف، بل الاستحاب من أبواب الحدية.

وكعادته في، غاراته ومعاركه، بدأ صلاح الدين تحركه من القاهرة في يوم الجمعة الثالث من هنادي الأولى 537 أي فني توفمبر 1177 بعند أن أدى صلاة الظهر. وبعد ستة أينام وصل إلى بلبينس. وفي 18 نوفمبر اجتناز الحدود المدرية إلى صاحل فلسطين الجنوبي، وقبسل أن يصل إلى عسقلان بندأ جيش صلاح الدين وكأنه يظن أنه يقوم بنزهة. وحين أقيمت سوق للعساكر 
ليتاعوا ويشدووا بهدت وكأنها صوق عكماظ، حسث أنشسدت القصائلا، 
وغرضت يضائع للبيع وأخرى للشواء مع أن "للسدى بعيد والحطب شديد" 
حسب تعبير القاضى الفاضل في رصالة له عن هذه الموقعة التي لم تجد 
القوات العربية - الإصلامية في بنايتها مقاومة تذكر، حتى وصلت هذه 
القوات عند عسقلان، التي أصرع إليها الملك بلدوين بكل من كان لديه من 
جدود، نم يتجاوزوا خسمائة فارس، وصل بلدوين إلى حصن عسقلان، قبل 
صلاح الدين. واستعد كمل فرنجي يستطيع حمل السلاح، فالدفع هؤلاء 
مسرعين ووقع أكثرهم في أسر صلاح الدين.

عندئد أحس صسلاح الدين بالزهو، والفقة واستصغر شسأن عدوه، فأرخى الزمام لجدوده وتركهم يدخلون القرى ويغيرون عليها ويحصلون على الغنائم منها. كانت الأوضاع مغربة لصلاح الدين و قواتمه الذين اكتسموا المنطقة بسرعة، و لم يجدوا مقاومة بل "ابسطوا و ساحوا فسى الأرض آمدين مطمئتين". و كاد صلاح الدين يطرق أبواب بيت القلم، الذي و قسف دون دفاع أو حامية.

تساعدت خطسوط قسوات صسلاح الديسن، مسا بسين بيست المقسلم وعسقلان، مما أتباح للملك بلدوين قدراً من حرية الحركة، امستغله في هسق طريقه للخروج من طوق الحصار حول عسقلان، و بعث برمسالة إلى "فرمسان الداوية" دعاهم فيها إلى اللحاق بسه عند عسقلان. تجمعت قسوات القرنجية حول بلدوين، في حين كانت قوات صلاح الدين متغرقة بغير نظام، وينما هم في هذه الحالة، هجمت قوات بلدوين على قسوات صلاح الدين متعرق صلاح الدين عند "ظلمة تسل الجدور"، إلى الجندوب الشرقى صن الرملية. كمانت القاجياة كيوة لصلاح الدين وقواته، الذين لم يستطيعوا ترتيب أوضاعهم. لحقيت الهزيمية بجيش صلاح الدين ونجا هو نفسه من الموت بصعوبية. يصف "رنسيمان" ناتج هذه المركة فيقول:

"ولى الجيش المصرى الأدبار إلى بالاده في بضع ساعات، بعد أن خلف وراءه كل ما حازه من غنيمة و أسرى، بل إن العساكر المهرية قذفوا بأسلحتهم إلى الأرض، كيما تزداد سرعتهم في القرار. وحاول صلاح الدين أن يُعبد الأمن إلى نِصابه، غير أن اجتباز صحراء سينا كان شاقاً ومؤلماً. فانقض البلو على هؤلاء الفارين المدين كادوا أن يكونوا غزلاً من كل سلاح، وأرسل صلاح الدين من الحدود المهرية، القُصاد على المُجنِ إلى القاهرة، ليؤكدوا لكل من تُسول له نفسه التسمرد، أنه ما زال على قيد الحياة، وحمل هام الزاجل بطائق البُشرى بعودته إلى جميع أنحاء الديار المهرية غير أن هيته تعرضت غنة قاصية".

وإن كان رنسيمان قد عد ما حدث عند الرملة "انتصاراً باهراً" لأنه القد عملكة بيت القدمى عندلد، إلا وأنه استدرك فاعدوف بيأن هدا "النصر الباهر" لم يغير الوضع على مر الزمان. لماذا؟ لأنه "لا حد لموارد مصر، على حين أن القرنبج ما زالوا يعانون نقصاً في الرجال" ويعلى القاضي القاضل على هذه الموقعة بقوله: "إن هذه النكسة لن تخف من العرم على مواصلة الفزو". أما العماد الأصفهاني فقال "إنها كسرة وهي بيركات الدار العزيزة نصرة". ويقول مرزخ معاصر: "كانت هزيمة الرملة نكراء، ويشبه هولها هزيمة عصر في سيناء سنة 1876".

استفاد صلاح الدين من درم افزيمة، أو التكسة، أو الكسرة. و وتملسم أنه من الخطأ مواجهة الفرنجة قبل توحيد الجبهة العربية—الإسلامية. وهذا ما سيكرص له جهده ووقته في السنوات العشر القبلة، حيث رأى إنه من الأجدى أن يسمر كز جيشه في الشام، حتى يكون على أبواب فلسطين، وبعد العودة إلى مصر مكث فيها صلاح الدين عددة شهور تأكد فيها أن مقاليد الأمور تحت سيطرته. وفي أواخر ربيح 1178 عباد إلى دمشق وأمضى بها بقية السنة.

## 图 骨 图

# الطريق إلى حطين

#### ⊗ 3 مواقع \_ وجدنـــة

استقبلت عُلكة بيت القدامى ملكها العائد من معركة الرملة استقبال الأبطال وعلى الرخم من المرض الذى اشتد عليه، شعر بلدوين الرابع بنشوة دفسته إلى شن بعض الهجمات، كما شرع فى بناء بعض الحصون من أهمها قلعة قرب بالياس فى مكان يُعرف باسم "مخاضة الأحيزان" لسم عرف فيما بعد باسم "جسر بنات يعقوب" الذى جاءت أهميته من وقوعه كطريق يربط بين دمشق من جهة، وطوية وصفد من الجهية الأخرى، وبعد أن استكمل الفرنجة بناء هذه القلعة، طلب منهسم صلاح الدين هدمها، وعرض عليهسم بغيرة الحولة.

وما أن حل العمام 119 حتى نجمح صلاح اللين فى كسب ثلاثة مواقع مهمة ضد الفرنجة، حدثت الأولى عند بانياس فى أبريل من ذلك العمام، وأصيب فيها الملك بلدوين بإصابات خطيرة، ونجما بصعوبة، فى حين فقد الفرنجة واحداً من أهم فرسانهم هو همفرى دى تورون صاحب حصن بانياس، "وتعير وفاته ضربة بالفة العنف أصابت عملكة بيت المقدس، إذ كمان الرجل الوحيد من شيوخ ساحتها الذى أجمع الناس على احراصه وتبحيله". أما الموقعة الثانية فدارت فى 10 يونية من ذلك العام، فى سهل "مرجعبون" ومرة أحرى نجا بلدوين بصعوبة فى حين تم أصر كثيرين من أعيان الفرنجة.

وفى أواخر أغسطس من العام 1179 كسب صلاح اللين المؤقعة الثالثة إذ نجح فى فتح قلعة عناصة الأحزان. وفى حين أغار صلاح الدين على صور وصيدا وبيروت، فإن أسطوله الذي خرج من موانئ مصر هاجم ميناء عكا.

بدأ صلاح الدين السير في درب الانتصار من معركة لأخرى، واضطر بلدوين الرابع إلى طلب عقد هدنة، جرى إبرامها في مايو 1180 كما جرى إبرامها في مايو 1180 كما جرى إبرام هدنة غائلة مع إمارة طرابلس بعد شهر. اغتيم صلاح الدين فارة الهدنة لاستثناف سياسته في توحيد العرب المسلمين، وفي جمع الصف، فقد أصبح على لله تامة - خاصة بعد هزيمة الرملة - أن هذا هو الطريق الوحيد لاسوداد بيت المسلمين، تقد ركز أنظاره على حلب، وإليها اتجه.

على جبهة العدو تردت الأوضاع أكثر من ذى قبل، تزايد مرض الملك بلدوين الرابع، واستفحل الخلاف على خلافته ووزائة عبرش تملكة بيت القدس، فيما بعده، وكانت الوسيلة للبحث عن طبك جديد أو وصى قوى هي البحث عن زوج للأميرة سببيلا شقيقة بلدوين الرابع الكيرى، تعددت فعمول زواج الزاييلا زواجاً جديداً وكثرت حكايتها، إلى أن استغر الأمر على زواجها بأمير هفا قلبها إليه وأحبته هو جاى لوزجنان الذى جاء إلى بيت المقدس من فرنسا كي ينزوج الأميرة في العام 1150، وتدهورت للى بيت المقدس الرابع عن ذى قبل، وكنان تدهورها كنان ينوازى تدهورت الأوضاع العامة للمملكة التي أصبحت تحصح تماماً لكلمة أم الملك وخاله بينما احتدم الصراع بين أقوى الذي من أمراء الفرنجة في تلك الفترة، وهما رعوند الدائث أمير طوالمس ورينالد دى شاتيون، وكنان الملك وأمه وخاله رعوند الغائث أمير طوالمس ورينالد دى شاتيون، وكنان الملك وأمه وخاله المؤخية أكي ميلاً إلى رينالد، بينما أضمروا الصداء لريوند الفالث المدى

كان يناصره علد غير قليل من الأمراء والبارونات.

كان الوضع فى 1180 سنة التهادن بين صالاح النين من جانب وكل من مملكة بيت المقدس وإمارة طرابلس من جانب آخر، أو الفرنجة عامة كان يتصف بصفتين أساسيتين:

الأولى: كمان صلاح الديس يقدم بالعرب المسلمين نحو الاتحداد، بينما كمان الفرنجة يسبيرون نحو المزيد من الخلافات. وبمعنى آخر وجد العرب المسلمون في صلاح الدين قائداً قوياً ومجاهداً عقد العزم على تحرير الأراضى المحتلة، بينما كمان الفرنجة يفقدون القائد الذي يوحدهم، ويجمع إرادتهم على التسمسك بالأرض التي احدادها.

المثانية: أن الفرنجة وجنوا في معاهنة الحننة فوصة لالقساط الأنفساس، لعلهم يتجحون في استعادة وحنتهم وجمع إرادتهم على هدف واحد.

ولكن بعض أصراء الفرنجة المتهوريان لسم يكوناوا يدركوا مسدى المضعف الذي لحق يهسم، أو كانوا بعنى أدق لا يسرون مظاهر العافية العلى خقت بالجسد العربي الإسلامي، نتيجة لتوحد القوى بقيادة صلاح الديان. وكان على رأس هؤلاء الأصير ريالد دي شاتيون أو أرنساط. وقسد أجمع المؤرخون على وصفه بالمفامرة والتهور والتعصب ومسيطرة السروح العدوائية على تفكيره وأعماله، ولسم تزده السنوات الست عشرة التي قضاها في الأصر في يد المرب المسلمين إلا تهوراً وغروراً وعدوائية، وحقالاً على العرب المسلمين. وقد أطلق صراح رينالد من الأسر فيي 1175، ولزوج بعد إطلاق سراحه من وريئة صاحب الأردن، لسم يتزوجها حباً فيها بيل بسبب طمعه فيما تحت يديها من أراض وحصون هي الأردن والشوبك والكرك، بما طمعه فيما تحت يديها من أراض وحصون هي الأردن والشوبك والكرك، بما

ضده المنطقة من أهمية، كموقع اصواليجى فاصل ومتحكسم فى الطريق بين مصر والشام، وبين كل منهما والحجاز، ولعل ذلك هو الذى دفع ريسالد إلى زواجه من وريثة هذه المنطقة، بعد أن تزوجت من قبل برجلين آخرين. أقسد كان دافعه إلى الزواج هو أن عيسه كانت على حصنى الشوبك والكرك الذين يستطيع منهما أن يقطع الطريق على العرب المسلمين وعلى تجارتهم وقوافلهم التى تتجه الأداء فريضة الحج.

#### © غزو ونعب وجشع

كسان ريسالد إذن - بجسانب رعونسه وتعصيسه المسوى - يتعسف بالجشع الشعيد إلى النهب، وفي سبيل ذلك لا يحترم عهداً ولا يسمسك بهيئاق، خاصة حين لا يجد من يردعه، وكان الملك بلدوين الرابع أضعف من أن يتصدى لنزوات ريسالد وتهدوره. وقداد ذلك إلى عسم احسارام ريسالد لعصوص معاهدة 1180 بين صلاح الديسن ويست القسلس، والتي نصمت على حرية مرور التجار بين الدولتين يسلام، طوال فسوة سريان العاهدة، ولكن جشع ريسالد دفعه في 1181 إلى تحصيل الرسوم من قوافل الحبج التي تسمر بسالترب بين الأراضي التي يسيطر عليها. كما دفعه غروره وتهدوره إلى التفكير في الزحف إلى المدينة المتورة حيث يوجد قير الرسول محمد بن عبسد التفكير في الزحف إلى المدينة المتورة حيث يوجد قير الرسول محمد بن عبسد قوة من رجاله وصار متجهاً إلى المدينة المتورة حتى وصل إلى "بماء"، وهي واحد تقع في منتصف الطريس بين الأردن والمدينة. وعندلد استولى على واحدى القوافل الكبيرة وصلب منها فروة ضخمة وزاد على ذلك أن قطع عري الحج بشكل نهاتي.

طلب صلاح اللين من الملك بلدوسن أن يقدم تعويضات لمن وقع عليهم الفضرر، وأن يوقف تصرفات ريسالد العدوانية. على الرغم من اعدواف بلدوين الرابع بعدالة المطالب التي تلقاها من صلاح الدين إلا أنه لم يستطع الوقدوف فرضها على ريسالد، وإزاء هذا لمع يكن صلاح الدين يستطيع الوقدوف عاجزاً فقد سار ابن أنجه ونائبه في دمشق "فروخ شاه" وأغسار على إمارة الكرك نما اضطر ريسالد إلى العودة من الصحراء العربية. وفي هذه الفترة رست في عيناء دمياط سفينة أو أكثر تحمل تجاراً وحجاجاً من الفرنجة كانوا في الطريق إلى بيت المقدمي فاستولى عليها صلاح الدين. وكان عدد هؤلاء يزيد على ألفي شخص غرق منهم عدد كبير. وقال صلاح الدين إنه لن يفرج عمن بقوا تحت بلايه إلا إذا أفرج رينالد عن الأسرى الذين عنده.

#### ⊕ طب: فتح وسرور

شَعَر صلاح اللين، وسط هذه الأحداث، أنه غاب عن الشام أكثر مما يجب. وخلال ذلك، كان صيف اللين غازى أمير الموصل قد غادر الدنيا وتولى مكانه أخوه عز اللين أرسلان بن مسعود، وحين تلقى صلاح اللين أبا وفاة الملك الصالح إحماعيل وأنه أوصى أيضاً علكه لابن عمه عز اللين، خشى أن يستغل الفرنجة هذا الوضع، ولذلك توجه إلى الشام من القاهرة في مايو 1122، وهو يرى أن عز الدين مسعود قد أصبح قوة لها شأنها، وإن عز الدين مسعود قد أصبح قوة لها شأنها، وإن عز الدين هنار السيارة على سنجار.

كان على صلاح اللين فى هذه الفوة أن يُحارب على جبهتين فى الشام، جبهة ضد الفرنجة من ناحية وجبهة ضد بقايا الزنكيين من ناحية أخرى. وكان عليه أن يفرغ من إحدى الجبهتين بسبرعة حتى ينفرغ لأمر

الجبهة الأخرى، وكانت الجبهة الأخيرة هي بالطبع جبهة القرنجة، خاصة وأن معاهدة الحُدنة المرمة معهم قد انتهى موعدها.

وفى حربه على جبهة الزلكيين تظاهر صلاح الدين بأنه سيهاجم حلب، ولكنه عبر الفرات وهاجم معاقل أخرى، وأستولى عليها، كان من بنها الرها وسورج ونصيبين. وفى 10 نوفمبر وصل إلى الموصل موة أخرى ولكنه لم يستطع اقتحامها، فوقع الحصار عنها، ثم استولى على ستجار.

فى 21 صايو 1833 عاد صلاح الدين إلى الظهبور مبرة أخرى عند أسوار حلب. وقد طلب عنز الدين مستعود وأخروه عماد الدين المساعدة والتجدة من الفرنجية، ووعدهم بدفت الآلف دينار سنوياً، وإعادة بعنض البلاد إليهم، على رأسها مدينة بانياس. وفعلاً هاجت قوات الملك بلدوين دمشق، لكنها عجزت عن دخواها. واشتد المرض عليه وظمل أسبوعين بين الحياة والموت.

وفى إمارة إنطاكية الفرنجية أرسل أمرها بوهيموند السائ إلى صلاح الدين، وهبو عند أسوار حلب، يدعوه إلى عقد هُدنة لمدة أربع سنوات، ولم يمانع صلاح اللدين في ذلك بل وافق.

كان عماد الدين أضعف من أن يواجبه قبوة صبلاح الدين، فطلب الصبح وعرض عليه صلاح الدين أن تعود إليه ولاية سنجار، بجانب نصيبين وسروح والبرقة. قُبلُ عماد الدين هذا العرض بسرور، وخرج مفادراً حلب الني شيعة أهلها هاتفين: "يا همار بعث حلب بسنجار"!

كان صلاح الدين يمنوك أهمية حلب، وابتهج بدخواسا. وروى أحمد المؤرخين أنه قال لمن حوله: "والله ما صررت يفتع مدينة كسرورى بفتح هذه المدينة، والآن تبينست أنسى أملسك البسلاد وعلمست أن ملكسي قسد امستقر وثبست".

دخل صلاح الدين حلب في ١٤ يونيسو سنة ١١٤3 مسروراً منصوراً في موكب رضمي، واستقبله أهلها ميهجين فرحين مرحيين. كانت حلب ذات أهمية سياسية واستقبله أهلها ميهجين فرحين مرحيين. كانت حلب وحين عباد صبلاح الدين في 24 أغسطس ١١٤٦ إلى دمشيق، النبي اتخذها عاصمة له، كانت دولته تسمند من بوقة إلى دجلة، ومنذ قرني من السنين لم ينظهر بين العرب المسلمين أمير في قوته "صار صلاح الدين وعمره خسة وأربعون عاماً، أقوى شخصية في العالسم الإسلامي، ويستطيع أن يُجمع الجنود والمؤن من منطقة تسمند ما بين دجلة شرقاً وحدود تونس غرباً".

#### ⊚ الفرنجة في حالة عصار

هل أخطأ صلاح الدين حين قضى هذه السنوات التي بدأت بوفاة نور الدين محمود في 1174 في محاربة قوى عربية إسلامية أخرى؟ هل أضاع وقناً شميناً انصرف خلاله عن توجيه جهده نحو المركة ضد الفرنجة؟

أباً كان الأمر، فإن هذه الحروب التي خاضها صلاح الدين ساعدته في توحيد الجبهة العربية الإسلامية من جانب، كما أنها لم تسمع للفرنجة بتوسيع نطاق الإمارات التي أقاموها، أو يقيت في أيليهم حتى ذلك الوقت، كما أن هذه الحروب، مكنت صلاح الدين من إقامة قوة كبيرة في المنطقة تملك من الطاقات البشرية والمادية ما يؤهلهما للقيام بعمل حاسم، لمنازلة جميع قوى الفرنجة في المشرق " في أرض معترك واحدة، وفي ظروف مختارة بشكل يناسب ويمكن من النصر، وخدال زمن موافق، يُتيح إحراز نصر

مساحق ضد القوى المعادية". وقد عبر المـؤوخ الفرنجي "وليـم العسورى" عن الحقيقة نفسها بقوله إن الفرنجة كانوا يدركون بوضوح "أنه لـو قـلر لعسلاح الدين النجاح في إضافة حلب إلى عملكاته، فيان بلادنـا مسوف تكـون محاطـة بقواته، فيهددها بأسه مسن كـل جـانب، فعميـح وكأنهـا فـى حالـة حهـار"، وبدعوله حلب صحت رؤية صلاح الديسن، فقـى الوقـت الـذي كـان ينقـدم وبدعوله حلب صحت رؤية صلاح الديسن، فقـى الوقـت الـذي كـان ينقـدم وبوحد أجزاء دولته ويوسعها، وقف الفرنجة يحاورون في مكانهم لا يتقدمون خطـوة إلى الأصام، بـل يتساخرون بسـبب نزاعساتهم وصراعـاتهم الماخليـة. وبذلك، ثبت أن كيانات كالكهانات الفرنجية العلوانية التي أقيمت فـى ذلـك الوقـت، ثبت أنها إذا لـم تتوصع وإذا لـم تواصل الاعتـداءات فإنهـا لا تلبـث ان وتحكمش وتلحقها الهزائـم.

ولسم يأت ماوس من العسام 1186 حتى دانست الموصسل، وأميرها عسز الدين مسعود بالتبعية لسلطان السلطان صلاح الدين الذي خُطب باسمه على المشاير، وضُربت السكة رأى العملة، باسمه.

فى هداه الأثناء، وعلى جبهة العدلو، شعر الملك بلدويين الرابع بالعجز عن إدارة شئون مملكة يست المقدم وعقد اجتماعاً للنبيلاء الذيين وافقوا – ومعهم أم الملك - - بطريسوك القدم – على تصبيب جاى لوزجنان زوج ايزاييلا شقيقة الملك وكونت يافا وصياً على عرض المملكة، على أن يحتفظ الملك بلقيه وبحصل على معاش شهرى كبير، وتعهد لوزجنيان حمن جانبه – بألا يجلس على عرش بيت المقدم طالما بقى بلدويين الرابع على قيد الحياة، كما تعهد بألا يتحول العرش إلى أحد آخر.

أشعل هذا التغير نيران الخلاف بين الأمراء المتافسين في مملكة بيت

المسلم. هناك من رفضوه وعارضوه "معارضة تركيها مصاحهم الذاتية ودوافعهم الشنخصية" حسب تعبير "وليم الصورى" الذي أضاف أبعاداً جديدة عن هذه الخلافات يقوله:

"سم كان إلى جانب هؤلاء نفر كانوا يتذرعون بالصالح العام، ويجاهرون بخوفهم على وضع المملكة، وراحو يُصرحون علائية بان الكونت (جى لوزجنان) ليس بالرجل الكفء لحمل المسئولية، وأنه أعجز من أن يدير دفة قارب المملكة، على أن هناك رهطاً منهم كانوا يطمعون في أن تؤدى وعود "جى" فم إلى تحسين أوضاعهم، فزعموا أن الخير كل الخير فيما تم.

"وترتب على هذا كله أن سرى بين الناس تلمر كبير، وتفرقسوا فمى آرائهم شميعاً متباينة"

لم يستطع لوزجنان وقف التدهور في مملكة يست القديم، التي ازدادت في أيامه ضعف على ضعف. تبسه الملك بلدويسن الرابسع إلى ذلك، وعزله من الوصاية على العرش، وفي مارس 1133 وقع الاختيار على بلدويس الخامس ابن ايزايسلا أخست بلدويسن الرابسع، مسن زوجها الأول ليكون ملكاً على عرش مملكة بيست المقدس وكان عمسره شمس سنوات وأثار ذلك خلافات جديدة كما أشعل خلافات قديمة في صفوف أمسراء الفرنجية، وفي نوفمير من العام نفسه وقع الاختيار على ريوند الثالث أمير طرابلس ليكون وصياً على المرش، حتى يبلغ الملك سن الرشد. وفي 11 مات المالك بلدوين الرابع. وفي العام نفسه، تسم إيرام معاهدة جديدة بسين مسلاح الذين وتملكة بست القدم ما ديوا الربع سنوات.

وقيي سيتسمع 1186 مسات الملسك بالمويسن الخسامس بعساد شبهور مسس

تنصيبه، ومرة أخرى احتلم واحدا الصراع بين الفرنجة، وبخاصة بين الأمراء المتنافسين. وكادت تنسب حرب أهلية بين مؤيدى ريوند الثالث أمير طرابلس ومؤيدى جي لوزجنان الذى أعلن تنصيب زوجته ايزابيلا أخت الملك بلدوين الرابع- ملكة على عملكة بيت القدس. وبعد شد وجذب "نجحت جهود حزب البلاط في مسائدة لوزجنان ليصل إلى عرش عملكة بيت القدس. وبذلك، صيطر هذا الحزب على شتون المملكة، وفشل الحزب اللذي يُسائد ريوند الثالث".

## 图 中 图

# معركة حطين

#### ⊚ عجلة تؤمي إلى هـ اك

خرج ريموند الدائث أمير طرابلس من العسراع على العسرش دون أن يويده، وما كان أكثر أمراء الفرنجة أهلية له، بشهادة المؤرخين فقد. تسمت تنحيته عن الوصاية على العرش، كما تسم حرمانه من الجلوس عليه. وكان ريموند من أنصار مهادنة صلاح الديسن. وبعد هذه العطورات. مد حبال الود معه، وقدم له النصح، وبعث إليه برسائل. وبلغت العلاقات بينهما الحد اللذي وصفه المؤرخ الكبير ابن الأثير بأن ريموند انتسمى إلى صلاح الدين "واعتضد به، وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج، فضرح صلاح الدين والمسلمون بذلك، ووعده النصرة".

كانت العلاقات بين صلاح اللين وريموند الشالث حعلى هـذا النحو الـذى صوره المؤرخون – ذات طابع حاص، لـم تعرف أحداث الحمالات الفريجية إلا في حالات نادرة جـذا، منها - كما سيلي – علاقات صلاح اللين مع الملك ريتشارد قلب الأسد، وعلاقات الكامل محمد مع فردريك الناني، في القرن التالي.

وكان جى لوزجنان قد أعلى، بعد تتوجه ملكاً على مملكة بيست المقدم، النزامه باستسمرار الهدنة المقودة مع صلاح الدين. ولكن ريسالد دى شاتيون، من موقعه فى الأردن والكرك والشوبك. لسم يسترك بنى قومسه يستغيدون من هذه الهدنة. و"على نفسها جنست براقش"، كما يقول الشل

العربى المعروف، فقد أدى عمل أخرق ارتكبه ريسالد -كعادتـه-، إلى صقوط الهدنة وإلى إشعال نيران الحرب التي عادت عليه وعلى الفرنجة ككل بأوخم العواقب. إذ كانت حماقة صاحب الأردن وطيشه هما الشرارة التي قادت إلى معركة حطين.

ففى أواخر 1186 أو فى أوائر 1187 أقسم رينائد على قطع الطريق على أقطع الطريق على قاطع الطريق على قاطع الطريق على قاطة كبيرة فى الطريق من القاهرة إلى دمشق، وهمى تسبير فى أمان كفلتمه المثنية المقدودة منذ 1185. كمانت القافلية من الضخاصة بجيث أسالت ألعاب رينولد، الذي استولى على أمتصة التجار وما كانوا بحوزونه، كما ساقهم ومعهم عائلاتهم أسرى فى قلعة الكرك. وصلمت أنباء الاعتماء إلى صلاح الدين فأرصل إليه يطلب منمه احرام الهدنية بإطلاق التجار الأمرى، وتقديم تعويض عما لحق بهم من خسائر.ه

ضرب ريسالد بعط الب صلاح الدين عرض الحائط. وروت بعض المصادر أنه قال للتجار الذين أسرهم "إذا كتسم تتقون بمحمد فليات محمد لإنفاذكم". وربما يكون قد قال شيء من ذلك للرسل الذين حملوا رسالة صلاح الدين الذين خناطوا لملك لوزجنان بالمطالب العادلية نفسها، والتي بلغت من عدالتها أن الملك نفسه استمع إليها، ودعنا ريسالد إلى قيولها ولكند. ركب رأسه واستكير، ولم يكن في وسع لوزجنان أن يفعل له شينا.

وبذلك، تجمعت الأسباب التني جعلت الحنوب حسمية: فقند وحند صلاح الدين الجبهة العوبية الإسلامية، في وقت نَخر فينه سنوس الإنقسنام في هياكل إمارات الفرنجة فني الشنرق، فناصبحوا بانقسنامهم وخلافهم غير مؤهلين لواجهة أعياء هذه الحوب التي جعلها نقض الملتة من جانب ريسالد

#### "بصورة وقحة" حسب تعبير رنسيمان أمراً لا مقر منه.

وكانت هذه هي اللحظة التي انتظرها صلاح الدين لم ينتظرها قاعداً أو مساكتاً بل انتظرها بالعمل والإعداد والاستعداد. ورأى في هذه اللحظة الفرصة المناسبة كي يضرب ضربت، ويكسر عظام الفرنجة، ويحطه قوتهم في معركة فاصلة حاممة. وقيد كانت حطين كذلك، إأن نتائجها حسمت أمر وجود الفرنجة وحددت مصير الإمبارات الفرنجية، التي قضبت صنوات بعد ذلك وهي تحتضر، ثم تُدب فيها العافية، ثم تعاني من مسكرات الموت، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وكان هذا قدرها ومصيرها الله تقرر في، معركة حطين، التي تعتبر من أقصر المارك فسي التاريخ العسكري ومسن أكثرها حسماً كذلك. "أحداث هذه المركة، بكل مجرياتها وتفصيلاتها. تعبير واضح وصحيح عن كفاءة صلاح الدين قائداً سياسياً وبطبلاً عسكريا ومخططاً استواتيجياً من طراز فريد، في ذلك العصر. فقد أحسن استغلال الخلافات الداخلية بين الفرنجة أحسين استغلال، كما أحسين اختيار قيادة جيشبه أو جيوشه إحسانه في تدريب القوات التي تجمعت لديم، وفي تسليحها". وها هي اللحظة قد جاءت لإعالان الجهاد، واستنفار الحماسة، وإلارة الجميع ودعوتهم للالتضاف حول رايته. طلب صلاح الدين من الجنود والقباتلين مبن مصبر والشبام وحلب والجزيرة وديبار بكس ودعبا الفقهياء وعلماء الدين ليكونوا مع المقاتلين يحتونهم على الصبر والجهاد ويدعونهم إلى الاستشبهاد

#### ⊜ عبـــور الأردن

بدأ تجمع جيوش صلاح الدين في مايو ١١٣٦، وكان هــذا العـام قــ،

شهد سعتة بدايته - معارك كر وقر ضبد القرنجة، خطيط قما صبلاح الدين جيداً، وأدارها بكفاءة واستطاع من خلافها أن يستنزف جهد الأعبداء، وأن يعبرف مكمامن ضعفهم ومصادر قوتهم. وفي هدفه الجولات التسمهيدية للمعركة القاصلية لمم يخسر صبلاح الدين أية جولة من الجولات التسي خاضها.

وفى يموم السبت 27 يونيو عُبر صلاح الدين وقواته نهسر الأودن جنوبى طبرية. وبعد أن بات ليلة عند "الأقحوانة"، توجه إلى طبرية نفسها فاستولى عليها، يهنما تحصنت البارونية ايشيف زوجة رعونيد الشالث داخيل القلعة، وأرسلت إلى الفرنجة تطلب النجـــنة.

عقد الملك جى لوزجنان مجلس أمراته عند "صفورية" ببالقرب من عكا- وعرض عليهم الموقف. تحاور المجتمعون حواراً مساحناً لسم يخسل من المحدة، وتبادل الاتهامات. وينقل لنا المؤوخ "ابن الأثير" بعض ما جرى فى هذا الاجتماع، ولا نصرف كيف وصل هذا إلى علمه، ويذكر أن الأمير ربوند قال: "إن طبرية لى وازوجتى، وقد فعل صلاح الدين بالمدينة هما فعل ويقت القلعة وفيها زوجتى، وقد فعل صلاح الدين بالمدينة هما فعل وزوجتى وما لنا بها ويعود، فوالله لقد رأيت عساكر الإسلام قديماً وحديثاً، ما رأيت مشل هذا المسكر الذى مع صلاح الدين كثرة وقوة، وإذا أخد طبرية لا يحكنه المقام بها، فمتى فارقتا وعاد عنها أخذناها، وإن أقام بها لا يجميع عساكره، ولا يقدرون الصير طول الزمان عن يقدر على القام بها إلا يجميع عساكره، ولا يقدرون الصير طول الزمان عس

كما ينقل ابسن الأثير أن ريسالد دى هساتيون رد على ريمونيد قساتلاً: قد أطلت فى التخويف من المسلمين، ولا شك أنك تريلهم وتسميل إليهم، وإلا ما كنت تقول هذا، وأما قولك إنهم كثيرون فإن النار لا يضرها كثرة الحطب".

#### @وقفة سوداء

كانت "صفورية" من أنسب المواقع لهسكر الفرنجة "لما توفر بها مسن الماء والمراعى لخيوهم" حسب تعبير "رنسيمان" الذي يضيف: لـ و أنهــم - أي

الفرنجة- بقوا في هذا الموضع "لما خاطر صلاح اللين أبداً بها يجهجهم". وما كان غم أن يقوا، وما كان على صلاح اللين إلا أن يتنظر استلواجهم إلى الفخ الذي نصبه غم. وفعلاً، ما لبث صلاح اللين أن تلقى من حيونه وجواميسه- نبأ تحرك قوات الفرنجة وتخليها عن الموقع الممساز فسى "صفورية". وبدوره، تحرك، ولكن في الاتجاه الصحيح، وتوجه بجيشه إلى حطين الدى تسماز بفزارة مراعيها ووفرة ماهها.

عندند، أجم الفرنجة على أن يُوضوا الحرب ضد صلاح الدين فى حطين، وعندند أيضاً حدومهم ريوند الشائث اللذى قال للملك لوزجنان: "هذا صلاح الدين الذى لا يقاص بأحد من السلاطين لتسلطه وإقدامه على المحاوف والصير. والمسواب ألا نخالطه ولا نيامسطه ولا نحالفه، ونقبسل شم انطه".

فما كان من الملك إلا رد مشورته، وقال له: "في قلبك المخافة، وأنا لابد أن أصلحه وأصده، وأرادده حتى أرده".

فى يوم شديد الحرارة، وهو يسوم الجمعة، 3 يوليسو سنة 1871 غادر جيش الفرنجة صفورية، غادر حدائقها الخنسواء، وسار عبر طريق جرداء. وفى مسيره الصعب، كان جيش الفرنجة لقصة مسائفة تقوات صلاح الدين الذين اغتدموا فرصة الإنهاك الشديد الذى لحق بسالحيول المطشى وبالمقاتلين الذين يتنون من الحر تحت نقل دروعهم وأصلحتهم، فأمطروا مقدمة الجيش ومؤخرته بالسهام، وبحركات خفيفة كانوا يتعدون سريعاً قبل أن يسمكن الفرنجة من الانتقام.

كانت ماعات السير نهاراً شاقة مضنية، أعجزت غالبية الجيش عن

مواصلة التحرك، فما كانوا عليه بقادرين. نقد هندم العطش، وآلهم القيط، وآلهم القيط، وكانوا في أشد الحاجبة إلى وقت يستويجون فيه من عناء الطريق، ويالفعل، قر قرارهم على أن يتوقفوا تلك الليلة. كانت وقفة سوداء عليهم، خاصة وأنهم توقفوا عند بتر جف ماؤها، وفوق الطعبة التي تشرف على حطين ماشرة، وأمامهم تل صخرى تعلوه قمتان تعرفان باسم "قرون حطين".

#### ⊕انتمت آبل أن تبحأ

لقد نجح صلاح الدين في استدراج الفرنجة إلى الوقع الذي أحسن هو اختياره، وأساءوا هم اختياره. وبذلك كسب المركة قبل أن تبدأ. إذ حانت له آخر الأمر الفرصة التي ينشدها. وهذا ما عبر عنه ربوند الاسالك حين علم بالأمر، فأطلق صبحته الأخيرة: "يا الله، انتهت الحرب، لقد هلكنا، وزالت المملكة" وكانت كلماته صرخة البرية، لمم يستمع إليها أحد من بسي قومه، ولا كان بقفور أحد أن يستجب في لو استسمع إليها، كانت الأذان صماء، وكانت الأبصار كالبصار عمياء، الأولى لا تبصر والنائية لا تعدير.

بات القرنجة ليلتهم فى هم وغم، يبحثون عن قطرة مساء فى جو خانق - فلا يجدونها، وحين خرج نفر من عساكرهم يتفقدون الموقع بحفا عما يفتقدون، فقدوا أرواحهم أيضاً. وزاد الطبين بلة بالنسبة لقدوات الفرنجة، أن قوات صلاح الدين أشعلت الديران فى الأعشساب الجافة القريسة مس مواقع الفرنجة، فكاد دخانها يصيبهم بالاختناق. وفى تلك الليلة لسم يسم صلاح الدين. بل راح يتفقد قواته ويشد من أزرهم، ويرتب صفوفهم، وقيل إنه أمر بصب الماء على الأرض بطريقة يراها ويسمعها القرنجة الذيس يتحرقون ظمأ طلع نهار الرابع من يوليو 1187 وبدأ معه هجوم قوات صلاح الدين على قوات الفرنجة، التي كان هدفها الأول في الساعات الأولى من المساح هو الوصول إلى المساه، وحاصوهم القاتلون العرب المسلمون من كل جانب، وزاد الدخان الذي انبعث من الحرائق المقدة في الأعتساب من ضيق الفرنجة اللين لقي عدد كبير منهم مصرعهم فور بسدء المحركة. ولكن صلاح الدين كان يوبد أن يتسمهل في خوض المحركة، إلى أن تتوسط الشمس كبد السماء، وتبلغ درجة الحرارة ذروتها، لتكنون أشعة الشمس الحراقة ناراً تعجل السلاح الثقيل الذي يغطى أجساد الفرسان إلى شواظ مس نار، يكوى بدلاً من أن يحمى. وبالفعل اضطربت قوات الفرنجة، ومسقطت في دوامة من القوضى، التي توابدت مع توابد ضغط وحصار القوات العربية في دوامة من القوضى، التي توابدت مع توابد ضغط وحصار القوات العربية للإسلامية من كل جانب.

كان صلاح الدين يتحرك، ويحرك قواته ويوجهها، يأمرها أحياناً بسال تواجع، قسم يدعوها إلى أن تتقدم في خطوات حسبها جيداً، وتسم فيها التسبق بين أجنعة الجيش المختلفة، الني ألحقت بالقرنجة حسانر راءوها فازدادوا ضعفاً على ضعف، ورأوا أنهم لا محالة مهزومون، صحيح أن اليأس يدفع أحياناً إلى البلاء. لكن هذا في الفالب موقف فردى. فما يُفنى جيشا يتقهقر إقدام هذا الفارس أو ذاك، وشجاعة أمير أو آخر، حتى لو كنان هذا الأمير في مستوى و كفاءة الأمير ريوند، الذي رأى بشاقب خبرته أن النهاية وشبكة، فصاح في من حوله: "من استطاع العسور فليعبر، فالمركة ليست لصافعا، واقتال لا يمكن الاستحرار فيه".

كان هذا صوت الهزيمة يطلقه أمير شمجاع، رأى من سنوات تحول

ميزان القوة بسين بنسي قومسه وبسين العسوب- المسلمين. فسأطلق التحليس بعسد الآخر، ولكن أحداً لسو يستسمع إليه، بل اتهموه بالخيانة والعمالة.

#### @.. وجاء النصر

حين أصبحت الشمس في رابعة النهار "نهاو حطين" كانت قوات الفرنجة قد خارت قواها. عندئذ الدفع ريوند ومعه عدد من الفرسان كي يستغل ثغرة في صفوف قوات صلاح الدين، فرأى قائد الممنة رغبتهم في الخروج من أرض المعركة، أفسح لهم بدهاء، حتى تسمكنوا من الفراو مسالمين. وبذلك خسر الفرنجة واحداً من أمهر قادتهم العسكرين، إن لسم يكسن اكفاهم سياسياً.

هل علم صلاح الدين بقرار ريوند؟ لقد كان صعد البداية واقعاً من النصر، ولكن قلقه على رجاله وقواده لم يفارقمه. إنه يريدهم سالمين، خاصة وقد هي وطيس المعركة. إنها إذن في أعنف خطاتها، خطات الحسم والمصبر. إن أكثر ساعات الليل سواداً هي أقربها لطلوع الفجر، وكللسك إن منه قريب، قاب قوسين أو أدني، يستطيع أن يلمسه بأصابعه ويتحسسه منه قريب، قاب قوسين أو أدني، يستطيع أن يلمسه بأصابعه ويتحسسه بيديه. ولكنه لن يطمئن حتى يرى الفرنجة قد توقفوا نهائياً عن القتال. إنهم يسلقطون ولكنهم يقاتلون. أين ألت يا خطة النصر؟ لم يجد بداً صن دفع أكبر قواته، أو "الاحتياطي الاصراتيجي" بلغسة العصر. لم يجد بداً صن دفع اكبر قواته، أو "الاحتياطي الاصراتيجي" بلغسة العصر. لم يجد بداً صن دفع دفعها أملاً في الحسم، والقضاء على البقية الباقية من قدرة الفرنجة على القتال، الذين ما زالوا يقاتلون يائسين، لدرجة أنه عدما سقطت خيمة الملك نصوه من جديد. وراودهم أمل خافت في أن يشنوا خلتهم الأخبرة،

وفعلا كانت آخر هلاتهم في حطين. ويسجل ذلك أحد المؤرخين فيقسول إن الفرنجة حين هلس المناوا يوجسون الفرنجة حين هلسوا تلك الحملات "ازدادوا عطشاً، وقسد كسانوا يوجسون الخلاص في تلك الحملات مما هم فيه، فلم يجلوا إلى الخلاص طريقاً، فمنزلوا عن دوابهم، وجلسوا على الأرض، فصعد المسلمون إليهم، فالقوا خيمة الملك، وأسروهم عن بكرة أبيهم".

اللحظات الأخيرة من العركسة، وكنانت عنما العصر تقريباً، يرويها "ابن الأثير" فيقول على لسان الأفضل وهو من أبناء صلاح الليس الصغار، وكانت هذه أول معركة يشهدها وهو بجوار والده. يذكر الأفضل: "كنست إلى جانب أبي في ذلك المصاف، وهـو أول مصاف شاهدته، فلما صار ملك الفرنج على العل في تلك الجماعة، حلوا حلة منكرة على من بازائهم من المسلمين حتى ألحقوهم بوالدى. فنظرت إليه وقد علته كآبة وأربد لونه، وأمسك بلحيته وتقدم وهو يصيح: كذب الشيطان. فعار المسلمون على الفرنج، فرجعوا فصعدوا إلى التل فلما رأيت الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم صحت من فرحي: هزمناهم، فعاد الفرنج فحملوا حلمة ثانية مشل الأولى، وألحقوا المسلمين يوالدي، وفعل مشل منا فعيل، وعطف المسلمون عليهم، فألحقوهم بالتل، فصحت أنا أيضا هزمناهم، فالتفت والدي إلى، وقال: اسكت ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيصة. وإذ هبو يقول في، وإذا الخيمة قمد سقطت، فنزل السلطان وسجد شكراً للم تعالى، فبكي من فرحه، وكان صبب مسقوطها أن الفونج لما حملوا تلك الحملات اذدادوا عطشساً، وقسد كانوا يرجون الخلاص في بعض تلك الحملات عما هم فيسه، فلسم يجلوا إلى · الاص طريقاً، فنزلوا عن دوابهم وجلسوا على الأرض، فصعد المسلمون إليهم، فألقوا خيمة الملك، وأسروهم عن بكرة أبيهم وفيهم الملك وأخروه والبرنس أرساط (أى ريساللدى شاتيون) صاحب الكرك، ولسم يكسن فسى الفرنجة أشد عداوة منه للمسلمين.

وبعد أن يبورد ابن الأثير أسماء عند من كبار أمراء الفرنجة الذين تسم أسرهم يختسم روايت نقسلا عن الأفضل بن صلاح المدين بالكلمات التبي مارت مسار المثل وهي: "كثر القتل والأسر فيهسم (أي في الفرنجة) فكان من يرى القتلي لا يظن أنهم أسروا واحداً، ومن يرى الأسرى لا يظن أنهسم قتلوا واحدا".

وياتي التعليق الخاتمة الذي يلخص تاريخ مرحلية كاملية من تاريخ هالات الفرنجية إذ يقول ابن الأليم "ومنا أصيب الفرنسج منذ خرجسوا إلى السخكل، إلى الآن، يمثل هذه الوقصة".

كانت هذه الوقعة، أى موقعة حطين، هى الأصبل أما ما تلاها من أحداث وأفعال وردود أفعال فقد كان من الموامش، أو أقبل أهمية، لا أدل من أن المركة كانت حاممة فاصلة من ذلك المشهد الذى جمع بين أصواء الفرنجة وهم يساقون صفاً إلى خيمة صلاح الدين الذى استقبلهم استقبال قائد منتصر كريم، حتى يقال أنه "حياهم فى لطف وبشاشة"، وحين دخيل الملك حى لوزجنان يتعثر فى خطاه أمسرع إليه، فأخذ بيده، وأجلسه إلى جواره، وقدم له كوباً من الماء المطبح. شرب الملك نصف الكوب، وأعطى نعفه الآخر إلى رينالد دى شاتيون عندئذ علا الفضيب وجه صلاح الدين، وخاطب الملك عن طريق مترجمه قاتلا: إنك أنت الذى صقيته المساء، ولسست أنا. وكان من عادات المرب أن الأمسير إذا أكبل وشيرب عند من يأسره، يكون قد نال الأمان. وهدف صلاح الدين من كلماته هذه أن يقبول لجي

لوز جنان إنه في أمان لم ينله رينالد. وقد النفت صلاح الدين إلى رينالد هذا يوبخه ويقرعه على ما صدر منه من أقوال، وما ارتكبه من أفعال خرق بها المعاهدات. فقال رينالد: "لقد جرت بذلك عادة الملوك". وعندنذ خاطب صلاح الدين قائلا: "تُوى لو ركبت أنا وأسى وسلكت مسلكك شم وقعت أثراً في قبضتك، فأى المواقف يكون موقفك منى؟"

أجاب ريسالد في عنجهية: "أقطع رأسك دون تردد" عندئد لسم يتردد صلاح الدين في طمن ريسالد وفاء بوعد قطعه على نفسه، إذا وقع في يده. وحين ارتعد الملك جي لوز جنان خوفاً من أن يلحقه ما أصاب ريسالد، طمأنه السلطان بقوله إن الملك لا يقتل ملكاً.

جرى نقسل الملسك والأمسراء الأمسوى إلى دمشسق آمنسين مكومسين،أمسا الأسوى الفقراء فقمد تسم بيعهم رقيقساً.

ويتساعل المؤرخون عادة: لماذا انتصر صلاح الدين في حطين، ولماذا هزم الفرنجة؟ يحاول البعض إرجاع ذلك إلى تفوق قوات صلاح الدين عددا على عدوهم. ولكن الراجع أن القوتين كانتا متقاربين ولسم يكن هناك تفوق عددى كبير يفسر همانا النصر الكاسح. ويسبحل آخرون أن همانا النصر يرجع إلى تنظيم العرب- المسلمين لقواهم على يمد صلاح الدين، وأتحاد هدفهم بل إجماعهم على تحرير أرضهم المختلة، في وقت نشب فيه الخلاف بين الفرنجة. وساد واصبح كيانهم محاصراً بين جناحي دولة صلاح الدين في النسام ومصر، فضلاً عن مهارة جيش صلاح الدين تكتيكياً واستراتيجياً وفهماً لطبعة الأرض التي قاتل عليها ومن أجلها.

## 平 宁 承

# تحرير القدس

#### ⊚إنجازات ثلاثة شـمور

"إن العمر القصير، والأجل غير مأمون، وقد بقى الفرنسج فى هذه الحصون، وهى كوكب وصفد والكرك وغيرها، ولايند من الفراغ منها، فإنها في وسط بلاد الإسلام ولا يؤمن شر أهلها، وإن أغفلناهم ندمنا فيما بعد".

إنه صلاح اللين يتحدث من موقع المسئولية، ومن موضع تحمل عبد الرسالة الذي ألقى على كاهله، رسالة الجهاد لتحرير الأرض المنتهبة، صحيح أن هذه الكلمات لم يقوفا غداة انتصاره في حطين، إنه أدلى بها بعد ذلك، ولكن هذه الكلمات تصور بدقة موقفه بعد النصر، حيث لم يتحدث من موقع الزهو والفخر والاعتداد بالنفس، بل من موقع الجاهد صاحب الرسالة تحدث. فهو بعد حطين لم يسترخ ولم يسترخ ولم يسترخ ولم يتوقف عند ما أحرز ولم يكتف بما أنجز بل قرر مواصلة الكفاح والجهاد واستمرار القتال حتى يستخلص أرض العرب المسلمين من مفتصيها، وحتى يسترد القدس من المعدين عليه، والنصر في حطين جمل ما بعده أسهل وأيسر بالنسبة لصلاح الدين وجنوده، فلم يواجهوا مقاومة تذكر، أسهل وأيسر بالنسبة لصلاح الدين وجنوده، فلم يواجهوا مقاومة تذكر، حدود الحوف من الفرنج في عكا كما صيلي، فصلاح الدين في حطين "خرق حدود الحوف من الفرنج وقرتهم، واجماز حدودهم وكسر شمو كتهم، وقضى على ملك ظموه أبدياً، فيعد أن كان العرب المسلمون يرجفون خوفاً من الفرنجة، انقلب الوضع بعد حطين، وزرع النصر المؤزر الذي تحقق خوفاً من الفرنجة، انقلب الوضع بعد حطين، وزرع النصر المؤزر الذي تحقق خوفاً من الفرنجة، انقلب الوضع بعد حطين، وزرع النصر المؤزر الذي تحقق خوفاً من الفرنجة، انقلب الوضع بعد حطين، وزرع النصر المؤزر الذي تحقق خوفاً من الفرنجة، انقلب الوضع بعد حطين، وزرع النصر المؤزر الذي تحقق خوفاً من الفرنجة، انقلب الوضع بعد حطين، وزرع النصر المؤزر الذي تحقق خوفاً من الفرنجة، انقلب الوضع بعد حطين، وزرع النصر المؤزر الدي تحقو

الحرف في قلبوب القرنجة من بالس صلاح الدين الذي امتازت تحركاته عسكرياً بالسرعة الخاطفة، والطربات السريعة المتلاحقة. وهكذا المجهست جيوشه شرقاً وغرباً وشمالاً تدك حصونا شيدها القرنجة، وتهدم قلاعاً بنوها، وتستعيد أراضى احتلوها، وتسترد حقوقا انتهكوها، وفي شهور تساقط ما أقامه الفرنجة في مسنوات، ففي الشهور الثلالة التي تلت موقعة حطين وحسى فنح بيت المقدم استطاع صلاح الدين أن يحدو من خريطة الشرق العربي

وفى اليوم التالى لموقعة حطين، استسلمت الأميرة إشيفا كونتيسة طرابلس، وسلمت طبرية إلى صلاح الدين، بعند أن تسأكدت أنهسا لن تتلقى عوناً أو دعماً من بنى قومها المهزومين، وعاملها صلاح الدين بكرم ومسروءة فخرجت بحافسا ورجافها ونسائها ومسارت إلى طرابلس بحافها وحافها حسب تعير المؤرخ "أبو شامة"

كان من المتوقع أن يسير صلاح الدين من حطين إلى بيت القسم، ولو سار إليه الاقتحد في سهولة، ولكنه لم يقعل، وترك المؤرخين يتجادلون حول تصرفه هذا، بعضهم أيده ودافع عنه، وبعضهم حاول النيل منه مشيراً إلى أن المدينة خلت عندلذ تمن يدافعون عنها، ومن يستطيعون حمايتها، "إذ لم يبق يها سوى النساء والرهبان".

على العكس من ذلك، توجه صلاح الدين إلى الاستيلاء على صدن الفرنجة على الساحل، حتى يقطع خط اتصالهم مع الحارج في غرب أوروبا مصدر الدعم الرئيسي لهم بالرجال والسلاح، وهو الدعم الذي كنان يمدهم بماء الحياة ويضمن لهم القدرة على المقاومة، وعلى البقاء، كانت "عكا" هي المدينة التي اختار أن يوجه إليهما ضربتمه التاليمة، فتحرك إليهما بمعظم قواتمه المنشمة بالنصر والمستعدة للاستشهاد.

وفى الشاهن من يوليو تلقى صلاح الدين عرضاً باستسلام المدينة، وتسملكها رسميا بعد يومين فقط، وأقر سامين أهل المدينة على أنفسهم وأمواضم، وتركهم يختارون إما الإقامة فيها أو الخروج منها.

أقام صلاح الدين في عكا، وانطلقت قواته تحرر مدناً وقلاعاً في الجليل، فرحفت إلى الناصرة، وقسارية، وحيفا، وصفورية، ومعليا، والقولة، والشقيف، وسبسطية، والطور، وتبنين، وغيرها وحررتها جيعاً. ومن مصر قدم حلى هذه الأثناء الملك العادل شقيق صلاح الدين فحراص يافا لسم حررها، كما حرر الجدل. أما الناصر صلاح الدين فخرج من عكا متوجها إلى صيدا فدخلها، كما استسلمت له بيروت بعد حصار قصير. أما صور فقد كان لها شأن آخر، نتوقف عنده بعد قليل، إذ قاومت واستعصت فخلفها صلاح الدين وراءه.

لم ينقض شهر أغسطس 1137، حتى كان صلاح الدين وقدواده قد استعادوا من الفرنجة وانتزعوا من أيديهم جنوبي طرابلس، ومدن وقرى وقلاع فلسطين والساحل، بحيث لم يستطع الفرنجة البقاء قايضين إلا على صور وعسقلان وغزة، وعدد آخر من الحصون المتناثرة والنعزلة، والتي لا تمثل قيمة عسكرية كبيرة، هذا بجانب إمارتي طرابلس وإنطاكية.

وكان من عادة صلاح، حين يفتحُ بلسداً أو يستولى على حصس، أن يـرَّكُ أهله من الفرنجة أحراراً يقون فيـه إن أرادواً أو يخرجـون منـه إن شـاءوا ليترجهـوا إلى حيث يريدون وقد أدى هـذا إلا أن يتلفـق أغلب الخـارجين مـن هذه المدن والقلاع على صور، وهى مدينة حصينة، كان تحصينها مضرب المثل فى ذلك الوقت، وقد "اجتمع فيها كل أفرنجي بقى فى الساحل". وزاد هذا فى قدرة المدينة على مقاومة صلاح الدين ودفعه عنها خاصة بعد أن جاءها حفجأة فى منتصف يوليو 1137 تقريباً الأمير كونراد دى مونفرات، المذى وصل إلى المدينة وهى تشأهب للاستمسلام لصلاح الدين. وبعد أن وبخهم، ودفعهم إلى الصمود مجدداً بداً فى تجديد تحصيناتها، وحضر فيها الحنادق وأقام الأبراج، حتى أصبحت مركزاً حصيناً كما أضحت قاعدة للحملة الصليبة الثالثة كما صبحر بنا، فيما بعد.

وبعد فدوات الأوان، حاول صلاح الدين أن يستدرك أمر صوو، وحاول أن يحتال على الأمير كونراد، فأحضر أباه الذي كان أسيراً في دمشق، وأغراه بإطلاق سراحه مقابل استسلام المدينة. رفيض كونسواد العرض، وقال إنه لن يتخلى عن حجر واحد من حجارة صور، ولو فقيد أباه، الذي يكفيه ما عاشه من العمر وليقتله السلطان إن شاء.

عند أنذ لسم يجد صلاح الدين مفراً من الرحيل عن صور، التبي "لو استطاع الاستيلاء عليها لكان في حكم المسلم به طرد كل الصليبيين مسن الساحل الشامي الذي يحتلونه، قبل وصول الحملة الصليبية الثالثة".

#### ® أرثوذكس بيت الهقدس

حين استعصت عليه صور توجه صلاح الدين إلى عسقلان، وظهر أمامها في صبت مبر 1187، وعسقلان هي عروس فلسطين ومفتاحها من تاحية الجنوب، وهي بوابة القدم، وقد حمل السلطان الناصر معه اثنين من أسرى حطين هما الملك جي لوزجنان، ومقدم الداوية جيوار الملذان دعيا أهل

المدينة إلى الاستمسلام لصلاح الديس، ولكن أهل عسقلان تجاهلوا الدعوة ودافعوا عنها ببسالة، ما لبث أن تراجعت تحت ضغط قوات صلاح الديس، ثم استسلمت له. كمسا استسلمت حصون "الداوية" في غزة والقطرون وبيت جبريل، وخروت هذه القوات الخليل والرملة والداروم وبيت لحم.

يسجل المؤرخون أن الشمس انكسفت في السوم نفسه الذي دخلت فيه قوات صلاح الدين عسقلان. وتحت جناح الظالام الذي خلفه الكسوف استقبل صلاح الدين وفعاً من يبت أهل القعم، فوضوا في مفاوضته حول الشروط التي تستسلم بها المدينة. لـم تود الفاوضة إلى نتيجة، وخرج الوفد الفرنجي من اللقاء رافضاً شروط صلاح الدين، وأعلن أعضاء الوفد "أن الموت أيسر عليهم من أن يملك المسلمون البيت القدس عندتذ أقسم صلاح الدين أن يأخذ المدينة بحد السيف، ومع ذليك حينما عسكر في 20 مبتمبر أمام بيت المقدم، عامل أهلها بسماحة وكرامة فيأذن عسكر في 20 مبتمبر أمام بيت المقدم صالمين وبالروح نفسها روح السماحة، أعاد صلاح الدين عرضه على أهل بيت المقدم كي يتجنب السماحة، أعاد صلاح الدين عرضه على أهل بيت المقدم كي يتجنب المالماحة، أعاد صلاح الدين عرضه على أهل بيت المقدم كي يتجنب

ولكن سكان بيت القسم ركبوا رءوسهم فأعدووا الرفيض بعند. ولم يجد صلاح الدين مفراً من أن يقرر أنه لن يتركه مكانه حتى يبر بقسمه، وهو أن ياخذ المدينة بحد السيف.

طوف صلاح الدين بيت القسدس خمسة أيسام، وهمو يسترجع ذكرياتها، وقداستها، وانتهاك حرمتها يوم سقوطها في يد الفرنجة، كما كان يحث عن نقطة الضعف في تحصينات أسوارها وبعد هذا الاختبار استقر

رأى صلاح الدين على تركيز هجومه على الناحية الشرقية من بيت القسم، عند باب العمود، أو كتيسة صهيون، وفي جسارة لسم تكن تنقصهم نجيح رجال صلاح الدين في الوصول إلى سور المدينة وأحدثوا فيه نقباً.

"وفى الوقت الذى اشتد فيه هجوم صلاح الدين على بيست القلم اتسعت رقعة الحسلاف داخيل المدينية بين طوائف المسيحين من أرثوذكس وكاثوليك، حتى أن القريبق الأول نبادى أنيه يفضيل الحكيم الإسلامي على سيطرة الكاثوليك الفريبين"، وتشير بعض المراجع إلى اتصالات سبوية جرت بين صلاح المدين والأرثوذكس في بيت القلم المدينة كنان الموقف داخل المدينة صعباً من الناحية المعيشية، وكنان ميؤساً منه من الناحية العيشية، وكنان ميؤساً منه من الناحية العيشية، وكنان ميؤساً منه من الناحية العيشية، العيشرية.

وكان في قدرة صلاح الدين أن ينقض برجاله على المدينة في تغربها ضربة رجل واحد، ولكنه جاء مدينته فاتحاً وليس غازياً ورأى من في داخسل المدينة أنه من الحير في جاء مدينته فاتحاً وليس غازياً ورأى من في داخسل المدينة أنه من الحير في قبول الشروط التي رفتفوها من قبل حين عرضها صلاح المدين وهي: احسرام الفرنجة في المدينة، والسسماح لمن يشاء منهسم المدينة بالاستسلام دون قيد أو شرط، وأحد يذكرهم بالمآسى والمذابح التي ارتكبها الفرنجة في عام 1099 حين دخلوا بيت المقسم ولكن الرجل المذي أنقيت بن يديه قيادة الفرنجة داخل بيت المقسم في هذه الطروف الحرجة رجا صلاح الدين من موقع الياس أن يمنح المدافعين عن المدينة شروطاً كرعة. وقيل أنه خاطبه قياتلاً: "إذا رأينا الموت لا بد منه ، فوالله لنقسل كرعة. وقيل أنه خاطبه قياتلاً: "إذا رأينا الموت لا بد منه ، فوالله لنقسل أبنانا ونسانا ونحرق ما غلكه من أموالنا وأعتمنا ولا نحر ككم تغنصون ميا

ديناراً ولا دوهما ولا تأسوون رجلاً ولا امسرأة. فبإذا فرغنا مسن ذلسك حوبت الصخرة والمسجد الأقصى وغيرها من المواضع الشريفة، ثم نقتل مسن عندنت من أمسرى المسلمين وهم خمسة آلاف أسير ولا تستزك لنسا دابسة ولا حيسوات لا قتلناه. ثسم خوجنا إليكم وقاتلنا قتال من يويد أن يحمى دمه ونفسسه وحينسا لا يقتل الوجل حتى يقتل أعاله".

#### ⊚ سماعة ورعمة ... واحترام المقدسات

من المؤكد أن صالاح الدين كان يعرف ويلمس أن هذه كلمات قائد يانس، ومن المؤكد أيضاً أنه كان يعرف حق المعرفة حقيقة الوضع داخل المدينة من خالال عيونسه وجواميسه الذين كانوا يرصدون الحركات، ومن المؤكد ثالثاً أنه كان يتوقع تصرفات جنوده لر دعلوا المدينة المقدمة وهم يحملون ذكريات الفظائع التي ارتكبها الفرنجة يوم اغتصبوها، وكان الرجل يخشى وقوع مثل هذه المذبحة البشرية. وكان يُريث أن يعلسم الفراة الغريسين المعتدين درمساً عس محاحمة العسرب المسلمين واحترامهم الآدمية الإنسان وكرامته، وكان عليه أن يبع بقسمه من جانب.

كان صلاح الدين يعرف أنه في موقف قوة والقوى يعرف أن قوتم ليست في حاجمة إلى اختيمار، بسل تدعوه إلى العقبو والتسمامح وحسمت التصوف. وعلى هذا الأساس، استدعى صلاح الدين مجلس شورته الذي لمم يمانع في أن يفادر الفرنجة المدينة مقابل فديمة قلرها عشرة دنانير عمن كل رجل غنياً أو فقيراً، وخسة عن كل امرأة ودينار واحد عن كل طفل ذكسراً أو أندى، على أن تدفع هذه الفدية خلال أربعين يوماً، ومن لم يدفع خلال

هذه المدة يعتبر مملوكاً.

وحتى هـذه الشـروط تسـاهل صـالاح الديـن فــى تطبيقهـــا بالنســـة لفقراء الفرنجة، كما ترك أغنياء المدينة ورجال الدين فيها يخرجون منها وقـــد حملوا معهــم متـاعهم وكتوزهـم مهما كانت ثـــينة.

كان يوم القتح التح القساس يوماً مشهوداً إنه يوم الداني من الكتوبر 137 الموافق للسابع والعشرين من رجب عسام 583 هساً ي يوم الاسراء والمعراج الذي قال فيه القرآن الكريم "مبحان السدى أسرى بعسده الإ من المسجد الحرام إلى المسجد القصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البعسر". في هذا البوم ارتفعت رايات ونكست رايات، هلل العرب المسلمون فرحاً وصعادة بالنصر المؤزر، وتصابح الفرنجة حسرة وتعما على ما جرى هم، ووقف التاريخ يسجل صفحة رائعة من صفحات التسامح والإنسانية والمرقع عن شهوة النار والانتقام، وقد اعترف بذلك جميع المؤرخين، ومن بينهم المؤرخون اللاتين السابقون والمؤرخون الغربيون جميع المؤرخون، ولا باس من أن نسجل هنا شهدة الموزخ الكبير "مسيفن رنسيمان" التي سجلها في ختام الجزء الثاني من موسوعته "تاريخ الحروب المسلمين" كتسب المسلمين" كتسب المسلمين" كتسب رنسيمان":

"الواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية، فبينما كان الفرنج منذ ثمان وثمانين صنة يخوضون دماء ضحاياهم، لمم تتعمرض الآن دار من الدور للنهب، ولم يحل بأحد من الأشخاص مكروه إذ صار رجال الشرطة بناء على أوامر صلاح الدين، يطوفون بالشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين".

وغتتم المؤرخ الكبير شهادته بعسورة في منتهى الإنسانية، فيقول:

"أعلن صلاح اللين أنه سوف يُطلق سراح كل شيخ، وكل امرأة عجوز،
ولما أقبل نساء الفرنج اللاتى افتلين أنفسهن، وقد امتلأت عيونهسن بالدموع
فسألن صلاح اللين أين يكون مصيرهن، بعد أن تقيى أزواجهس أو آباؤهن
مصرعهم أو وقعوا في الأسر، أجاب بأن وعد بإطلاق سراح كل من في
الأسر من أزواجهن، وبذل للأرامل واليتامي من خزانسة العطايا كل بحسب
حالته، والواقع أن رحمته وعطفه كان على نقيض أفعال الفزاة المسيحين في

أما "عاحة صلاح الدين الدينية فتتأكد برفضه مطلب بعض المسلمين الذين دعوا إلى هدم كنيسة القيامة، فنهرهم، ودعاهم إلى احتزام المقدمات المسيحية في بيت المقدم، وفي الوقت نفسه أعاد السلطان الناصر المسجد الأقصى وقبة الصخرة إلى سابق عهدهما، قبل أن يعبث فيهما ويخربهما الفرنجة.

كنان لتعرير بيت المقسلم صناه العبيق في البلاد العربية - الإسلامية وتبارى الأمراء في تهنئة صلاح الدين كمنا تبارى الشعراء في مدحه وتسمجيد أفعاله وأعماله، ودون أن نختوض في هنا كلسه، ودون أن نغترىء من أول خطبة ألقيت في نفسرب عنه صفحاً بالكنامل يكفي أن نجتزىء من أول خطبة ألقيت في الأقصى بعد تحريره، وكانت في يوم الجمعة الرابع من شعبان عنام 1833هـ، وقد ألقاها القاضى أبو المصالى عمد بن على ابن زكى الدين اللمشقى، وحضر الصلاة السلطان الناصر، جاء في هذه الخطبة في الثناء على صلاح

الدين والدعاء لنه ما يلي:

"اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع فيبتك الشاكر لنعمتك المعتوف عربة عبد عن دينسك، المدافع والمناح، وشهابك اللامع، والمخامى عبن دينسك، المدافع والذاب عن حوصك الممانع، السيد الأجل الملك الناصر جامع كلمة الإيسان، وقامع عبدة الصلبان، صلاح الدنيا والدين، مسلطان الإسلام والمسلمين، معلم بيت المقدس أبى المظفر يوسف بن أيسوب، عيبى دولية أمير المؤمنين وهكذا تسمضى الخطبة إلى نهايتها دعاء لصلاح الدين وتقديراً الأمجاده، وقد أحسر للمسجد الأقصى المنبر الذي صنعه نور الدين محمود وهو الخبر الدي تعرض أخيراً وعلى بد الصهايتة في أغسطس 1888 للحرق.

## 图 中 图

## عكا طروادة العرب

#### ® عدوان ثلاثي

"القدام لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم نما هو عندكم فإنه مسرى نينا وعجسمع الملائكة، فبلا يتصور أن ننزل عنه، ولا نقدر على النفظ بذلك بين المسلمين، وأما البالاد فهم أيضاً في الأصبل لنا، واستيلاؤكم كان طارئاً عليها لضعف من كان بها من المسلمين، في ذلك الوقت، وما أقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب قائماً".

كلمات حادة قاطعة، لا يقولها إلى قائد في قامة صلاح الدين، حتى وهو يفاوض أعداءه. فهذا الموقف الصريح والنهائي جاء في رسالة بعث بها إلى ريتشارد قلب الأسد وهو يفاوضه، وقد فهم صلاح الدين حمير مراحيل جهاده أن المفاوضة أخذ وعطاء وتنازل ميبادل، لكن هناك حدود للتسازل، تفرض علم المساومة على مبدأ، كما تضرض علم التسليم في حتى، كان الناصر على دراية عميقة بالمبادئ التي ينافع عنها، وبالحقوق التي لا يجوز النفريط فيها فهي أمور لا يقدر على التلفظ بها بين المسلمين الليين والقبوا فيه، وأخلصوا لم، والتفوا حول رايت دفاعاً عن المبادئ نفسها وتسمسكاً بالحقوق ذاتها. ولما كان يعرف أن هما مصدر قوتم، ومصدر صلطته فإنه كان يعرف جيداً ما لا يجوز التفريط فيه.

إن هذه الرسالة ورسائل أخسري عديدة تشبهها تحدد معالسم الفترة الأخيرة من جهاد صلاح الدين، فترة ما بعد تحرير القدس إلى أن واقعه منيته، وربما كانت هذه الفترة هي أقسى مسنوات الجهاد المذى خاصه السلطان صلاح الدين وكانت من أمجدها، فقد فتح تحرير القدس واستعادتها من الفرنجة عيون أوروبا على خطر كبير يتهدد الإمارات التي أقامتها في الشرق طوال حوالي قرن، وبقدر فرحة وابتهاج العرب المسلمين باستعادة القسلس، كان حزب أوروبا التي سرعان ما تسادى ملوكها وأمراؤها لتلبية "الروح الصلبيسة" التي سادتها وتعبير "الروح الصلبيسة" لا صلة لمه برمز القداء والخلاص، ولكنه يعبر عن حالة معينة من البغضاء والكراهية والحقد ضد الآخرين، وكان الآخرون في نظر أوروبا عندلة هم العرب المسلمون.

الأجواء التى صادت أوروبا عقب تحرير بيت القسد والقضاء على المملكة القرنجية فيه تشبه الأجواء التى صادت قبل الحملتين الأولى والثانية، وإن كانت روح التعصب فسى هذه المرة أوضح. في الحملة الأولى، كسانت الأجواء السائدة هي أجواء دعوة وأمل قد يتحقق أو لا يتحقق، وفي الحملة الثانية، كان التعادي بسبب سقوط الرها، أما في هذه المرة فإن السبب هسو بيت القدس الذي كان الشمار والستار لتلك الحملات والحروب، ونجاح العرب المسلمين في استرداد بيت القدس يعنى القضاء على كل الجهود الدي بذلت منذ خطاب البابا أوروبان الشاني أمام مجمع كليرمون في 72 نوفجر 1993، يتحدث عن صدى تجوير القدس في أوروبا المؤرخ "ميخائيل زابوروف" في كتابه "الصليبيون في الشرق"، فيقول:

"إن نبأ سقوط مملكة القدس الذي وصل إلى أوروبا الغربية قمد كمان بمثابة صاعقة في سماء صافية. إن البابا أوروبان الثامن، (لا الثاني بالطبع)، مما إن عموف بمما حدث حصى توفى من وقع الصدمية ودعما خليفته البابما غيغوريسوس الشاهن، بمنشسور بابوى بشاريخ 29 تشرين الأول (أكتوبس) 1117 وزعه من فيرارا، الكاثوليك إلى هلة صليبية جديدة وأمرهم بالصيام كل أسبوع في يوم الجمعة على امتداد خس سنوات، كما أمرهم بالامتناع كلياً في هذه الحقبة من الزمن عن أكل اللحم مرتبين في الأصبوع والدعوة إلى الحرب الصليبية... تلقفها البابا السالي كلمينست الشالث، الذي حل بعد شهرين محل البابا غيفريوس الشامن\*

ويبدو أن نبا تحرير القدم وسقوط علكتها الفرنجية قد هـ مكانـة البابوية المتداعية، ومن أجـل البابوية المتداعية، ومن أجـل ايقاظ الحماسـة الدينيـة، فبان أخلـص خدم الكرسـى البـابوى نـذر التطـواف
"مشياً على الأقدام في عموم فرنسا وإنجلـوا وألمانيا".

ويسجل "زابوروف" ملاحظات ذكية بشأن الغيرات التي لحقت بـ
"الحملة الصليبية الثالثة" التي امتدت مـا بـين 1189، 1192. فقـد اشــرك فيها
أساساً الإقطاعيون الكبار والفرسان من بلدان أوروبـا الغربيـة، وقـامت بـدور
فعال فيها الدول الإقطاعية التــي كـانت مصالحهـا التجاريـة فـي الشــرق قـد
اكتسبت مكاناً مهــم فـي سياسـتها، ومنــذ أواخــر القــرن اللــاني عشــر صار
الفرسان القوة الجماهيرية الأساسية في " الحركة الصليبية" ومن جانب آخــر،
أخـذت الأهداف الدينية من هذه الحملات تـــراجع أكثر فــاكثر إلى المؤخــرة،
وأخـذت مطامع الفتح عند المشتركين فيها تــيرز أكــثر فــاكثر. كذلــك أصبح
سعى دول أوروبا الغربية إلى السيادة في منطقــة البحــر الأبــنس المتوسـط مــن
أهــم الحوافر الداخلية للحملات الصليبية، منذ أواخـر القــرن اللــاني عشــر أي
منذ الحملة الثانية. وفي الوقت نفسه، بــذات تطفي على هـذه الحمــلات ووح

الخافسة بين الدول الأوروبية الغربية في صواعها من أجل الهيمنة الاقتصاديسة والسياسية والعسكرية في منطقة البحر الأبيسض المتوسسط، وتبسدى هسذا بوضوح بين الدول الثلاث الرئيسية التي اشستركت في الحملة الثالثة وهي إنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، فقد قرر ملوك هذه البسلاد حمل الصليب، وهولاء الملوك هم: هنرى الثامن ملك إنجلترا، فليب الثاني (نقب فيما بعد يفليب أوجست) ملسك فرنسا، والإمراطور فردرسك الأول بربرومسا إمراطور

اتفق ملكا إنجلرا وفرنسا على أن يتناسيا ما بينهما من عداوة، على أن تحتاسيا ما بينهما من عداوة، على أن تخرج جيوشهما معاً إلى القدس. ولكن هذا الاتفاق لـم يتـم تنفيذه فـوراً، إذ تجددت الحرب بينهما. وفـى هـذه الأنساء، وفـى يوليو ١١٤٣ مات هـنرى الثاني ملك إنجلرا فخلفه ابنه ريتشارد قلب الأسـد. وفـى صيـف 1190 أبحر ملكا إنجلـرا وفرنسا متجهـين إلى القـنم، لكـن كـل منهما قضـى الشـناء (مبتـم، مارس 1191) فى جزيرة صقليـة.

أما فردريك بربروسا، الذى وصفه البعض بانه "أعجوبة الدنيا" فى عصره، فقد كان له مع الحملات "الصليبية" شأن آخير. فقد صحب عمله كرنراد الثالث فى الحملة الثانية التى تحطمت على صخرة القاومة العربية الإسلامية فى دمشق، والتي جاءت إلى الشرق بعد تحرير الرها على يدى عماد الدين زلكى. ووقتنذ كان فردريك حاكم "سوابيا" شباباً قوى البنية، وتولى قيادة فريق النبلاء فى الحملة، التى شارك فيها أيضاً لويس السابع ملك فرنسا. ومن هذه الحملة الفاشلة اكتسب بربروسا خبرة فى الإيحار إلى المشرق وفى طبيعة القتال على أرضه، كما تعلم من فشله من قبل، ولذلك

احم يكن في عجلة من أمره، بل سعى إلى التلقيق في ترتيب شنون خلته، وتزويدها بكل ما يستطيع من سلاح وعتاد، فضلاً عن القاتلين.

لم يكن هناك خلاف كبير مع أحمد يؤخر عمل فردويك، المذى بدأت قواته تتجمع مندذ ويبع 1189، وكانت أول الجيوش "العمليبية" الدى خرجت إلى الشرق، في الحملة الثالثة. وقد تسمتعت هذه القوات العسكرية بنظام عسكرى دقيق، وتعتبر هذه اللقة جزءاً من الطابع القومى الألماني. وكان عدد هذا الجيش ضخماً وتراوحت تقديراته بين مانتي ألف وستسمانة ألف مقاتل.

قرر بربروسا أن يقدود جيشه إلى فلسطين براً، وقد تعرض نتيجة لذلك إلى مصاعب همة في أراضي الإمبراطورية البيزنطية، مما دفعه إلى أن يقرر مهاهمة عاصمتها القسطنطينية، وتسم التصالح بين الإمبراطور الألماني والإمبراطور البيزنطي على أن يقدم الأخير للأول هميع التسهيلات التس تساعده في الوصول إلى فلسطين الشرق، وفعلاً وصلست القوات الألمانية إلى آسيا الصغرى، ولكنها لقيت متاعب جديدة على يدى سلاجقة الروم، وفي ظل شتاء شديد البرودة، مع ذلك وصلست إلى أرمينيا حيث أصبح الطريق إلى بيت المقدم مفتوحاً أمامها. وعندند أيقين الماصرون فحده الأحداث أن بربروسا سينجح في الوصول إلى بيت المقدم، كما توقعوا أنه صيحرز النصر على صلاح الدين، الذي كان قد تلقى نبأ تحرك هذه القوات الكبيرة منذ وصوفا إلى الأراضي البيزنطية. وقد أشار ذلك قلق السلطان الناصر الذي سارع إلى طلب النجدة من القوى العوبية الإسلامية الأخرى، وفي

المحروقة"، عن طريق إخلاء أو تنمير بعض الواقع التي تخوف من سقوطها في يد الأعداء واستخدامهم لها في حربهم ضده، ولذلك هسدم أسوار طبريسة، وصيدا وجبيل ونقل أهلها إلى بيروت، كما هدم يافا وأرسوف وقيسارية.

وفجأة وقع حدث لمم يكنن يخطر بسال أحد فقى 11 يونيو 1100 مات بربروسا غرقاً، وهو يعبر نهراً صغيراً يسمى "السالف"، وأدى ذلك إلى إشاعة الاضطراب في قواتم، وتلهورت أحوالم، وعماد معظم أمرائمه إلى أوروبا.

وباختصار لقد فشل الجيش الألماني الكبير في تحقيق الهدف الدى كان يرنو إليه، وهو هزيمة صلاح الدين واحتلال بيت القدم مبرة أخبرى ومن نجح منهم في الوصول إلى الشام كانوا في مرحلة يرثى لهم، لدرجمة أن المؤرخ ابن واصل صاحب كتباب "مفرج الكبروب في تباريخ بني أيبوب" وصفهم بأنهم "هلة عصى وركاب هير". وقد وصل جزء من هؤلاء إلى عكا وشاركوا في حصارها إذ كان بقايا الفرنجة في الشرق، الذين قادهم الملك جي لوزجنان بعد أن أطلق صلاح المدين صراحه من أسره، قد تسمكنوا في أغسطس 1119 من احتلال مواقع لهم في مواجهة عكا، عند "تبل الفخار"، الذي يعد عن المدينة ميلاً واحداً إلى الشرق، وأخدت الإصدادات تتوالى منذ أوائل مبتسمير. وحينما وصل صلاح المدين في جزء من قوائما، وأقام على مسافة قصيرة إلى الشرق من معسكر الفرنجة. وفوجاً بعد فوج وأسطولاً بعد أصطول وصلت الجيوش من الفرب، واستطاعت إكمسال والصار البرى حول عكا. وليم ينقطع تيماماً اتصال صلاح الدين بقوائه في داخل المدينة الفلسطينية الصغيرة القابعة على رأس داخل في البحر إلى جهة

الجنوب حيث تجمعت شعوباً للحرب لـم تتجمع قبلاً في أي مكان من الدنيا. وتعتبر معركة عكما من المارك الكسيري في المصوور الومسيطة. وأصبحت عكما في عالم الأصاطور والقصص طروادة المرب.

#### ⊙ متطوعون من مختلف الجمات

طوال فصل الشياء ظبل الجيشان، جيش العرب المسلمين وجيش الفرنجة يواجه كل منهما الآخر، دون أن يجسر أحدهمنا على خوض معركة كبيرة وطلب صبلاح الدين التجدات من جميع أنحناء البيلاد التي يسيطر عليها، ولم يتزدد في الكتابة إلى قادة المسلمين في مراكش وأسبانيا، فلسم يتلق منهم صوى كلمات التعاطف.

ولما ارتحل الشتاء بدأت المناوشات بين الجيشين المواجهين، كانت صغيرة أحياناً وكبيرة في أحيان أخرى، وله يستطع الفرنجة تحقيق تقدم يذكر، بل لقوا في بعض الجولات هزائم واضحة. وفي الوقت نفسه، كان سكان عكا قادرين على الصمود والاستبسال ويرفضون الاستسلام، خاصة حين تكسيرت محاولات الفرنجة لاحتواق أصوار المدينة. ولكن مستشاوى صلاح المدين رأوا إبعاد معسكوهم أكثر عن عكا، فتقلوه إلى "تل الحروبة".

وكانت قوات القرنجة تتطلع في يأس إلى وصول القوات الفرنسية والإنجليزية التي تساخر إقلاعها من بلادها. وأخبراً، وصلت قوات فيليب أغسطس في 20 أبريل 1111، ووصل ريتشارد قلب الأسد في برينيو من العام نفسه، وشاركت هذه القوات فور وصوفا في الهجمات على عكا التي ظلت صامدة، وأظهرت حاميتها شبجاعة فائقة، ولسم تتخلف عن مجاراتها القوات التي كانت تقوم عن طريق البحر بنقل المؤن والإمدادات إليها، وقام الأسطول الذى توجه إلى هياه عكا من مصر بدور رائع في هذه العمليات "فقد أنقذ العسكر المصرى عكما مراراً، وزودها بالسلاح السلازم، ومسد النقص الحاصل فيها من الرجال". وكذلك اشتركت في الحصار جيوش مدن الشام التي كان عليها العبء الأكبر في معارك صلاح الدين البرية .. واشترك فيها متطوعون من مختلف جهات العالم الإمسلامي، من العراق والمغرب ومن بالاد العجم.

وعند أسوار عكا تجددت خلافات الفرنجة التى ثارت من قبل، وبالثل، فإن قادة قوات صلاح الدين لسم يكونوا على رأى واحد، بسل تعددت آراؤهم، واختلفت وتساقضت. ودب الضعف فى بعضهم ممن رأوا أنهم لا قدرة هم على مواجهة الأعداد الكبيرة التى حشدها الفرنجة. وبين هذه الآراء المتعددة، المتقد صلاح الدين الحسم، بيل بدا مستودداً، وظهر هذا في نقله مواقع معسكر قواته أكثر من مرة، كما بدا يشكو من بعض العلل والأعراض وقد كان مشل هذا الحصار الطويل، واستسمرار المواجهة بين الجشين المتقاتلين من الأمور التي تعرفها المعارك في ذلك الوقت، خاصة وأن الجشين المتقاتلين من الأمور التي تعرفها المعارك في ذلك الوقت، خاصة وأن كما تنا أحياناً شبه يومية، وفي ظل ذلك كله، لم تضعف إرادة مسكان عكا على المقاومة. وأرسلوا له في 7 يوليو 1911 يقولون:

"قد تبايعنا على الموت، ونحن لا نزال نقساتل حتى نقسل، ولا نسلسم البلد ونحن أحياء فأبصروا كيف تصنعون في شخل العدو عسا، ودفعه عس قتائيا. فهذه عزاتهنا، وإياكم أن تخضعوا شذا العدو أو تلينوا له، فأمسا نحسن فقد فات آمرنا" ولكن القرنجة كانوا يدركون أن هذه معركة فاصلة، وان خسارتها تعنى إذالة كل أثر هم في الشرق، وفيي صدى غير بعيد. ولذلك، قاتلوا ياتسين، ورأوا أنسه ليسس أمامهم مسوى الانتصار أو الفناء. ولذلك واصلوا الفتال، وكفوا هجماتهم المتلاحقة على أسوار المدينة. استشعر أهل عكا الخطر ورأوا أن مدينتهم توشك على السقوط، وخشوا من عواقب ذلك، ويبدوا أنهم اتصلوا بالقوات المهاجمة، ويظهر ذلك من الرسالة الأخيرة التي بعنوا بها إلى صلاح المدين وأبلغوه فيها: "إن أهل البلد ضاق بهم الأمر، وتقدوا أنه متى أخذ البلد عنوة ضربت رقابهم عن آخرهم، وأنهم قد صالحوا الفونج..." وأبلغوه شروط هذا الصلح الذي أزعجه وهم بوفضه، ولكن قوات الفرنجة كانت أصرع منه، إذ دخلت المدينة ورفعت أعلامها على مبانها الرئيسية، وأشعلوا النيوان على الأسوار، وكان ذلك في الشاني عشر من يوليو إووا.

لسم يجد صلاح الدين مقراً مسن الالتزام بشروط الصلح التي تسم الاتفاق عليها وبداً في تنفيذها فعلاً، وحينما تلكاً الفرنجة، في إحدى مراحل التنفيذ في الوفاء بالالتزامات الملقاة عليهم، رفيض السلطان الوفاء بما بقي عليه من التزامات، وحينتذ ارتكب ريتشارد قلب الأسد ملجة في ثلاثة آلاف من الأسرى العرب المسلمين الذين ربطهم بالحيال وأمر بقتلهم طعناً.

صقطت عكا وحزن السلطان حزناً شديداً، رها ضاعف عليه مرضه، لكن حامية المدينة صجلت موقفاً رائعاً بشجاعتها النادرة، أما الجيش الذي قاده صلاح الدين بنفسه فقد كان صعباً عليه أن يظل تحت السلاح طوال مدة الحصار على عكا، ومع ذلك فإن الفرنجة لم يستطيعوا تحطيم هذا الجيش، بدليل أنهم عجزوا عمن استزداد ما خسروه في حطين، وبعدها. ولكن الفزيمة تجحت في إقتاع الفرنجة أنفسهم أن صلاح الدين مثله مشل أى قائد آخر، يمكن أن يتعرض للهزيمة، بل ربما لاح لهم أن بيست المقدم يمكن احتلاله موة أخرى.

وتسمثل معركة عكا "قدة الانحسار بالنسبة لمسلاح الدين، وتجديد القوة بالنسبة للفرلج"، لقد واجه السلطان النساصر، بقوات مذبذية "ملوك أوروبا وجيوشها، مسن محاربين ومحاربات مع أسلحتهم وأساطيلهم.." ومع ذلك فقد صمد أمامهم حتى أوقف مدهم، وحجز بينهم وبين القسلس التى كنانت هدف هلتهم، وبين معظم الداخس من فلسسطين، ومسع تحويسل انتصارهم في عكا إلى تفيير حاسم في ميزان القوى".

فى 23 أغسطس 1191 غادر ريتشارد عكا ... أما فلسب أغسطس فكان قد أبحر من صور فى 3 أغسطس نفسه، أى أن قلب الأسد وحده مسن ملوك الحملة الثالثة، هو الذي يقى فى فلسطين ليواجه صلاح الدين.

## **承 华 承**

## من عسقلان إلى دمشق

#### ⊕ فو الرملة

خلا الجو أمام ريتشارد قلب الأصد، فقد أصبح بلا مسازع زعيم الحملة "الصليبية" الثالثة أو ما تبقى منها، وقد تبقى منها خاصة فى جانبه الكثير، والذى وصل إلى 100 ألف مقاتل، وقبل إلسه 300 ألف مقاتل، كانوا على الأرجح مبعث أمل لدى قائدهم فى أن يتوج انتصار عكا بالنصر الأكبر الذى هدف إليه، وهو استعادة بيت المقدم، ويبدو أن قلب الأسد حاول ان يقلد صلاح الدين، حين اتخذ نصر حطين خطوة لتحرير المدن والحصون والموانى التى كان الفرنجة قد استولت عليها، وذلك قبل أن يتوجه لتحرير والموانى التى كان الفرنجة قد استولت عليها، وذلك قبل أن يتوجه لتحرير الحسطين القدم، فقد قبرز قلب الأصد التوجه إلى عسقلان، وهي مفتاح فلسطين الجنوبي، واحتلالها ثم الزحف منها على بقية المدن الساحلية الفلسطينية أي

رد صلاح الدين على خطة ريتشارد بخطة مضادة ذات شعبتين الأولى هي استخدام أسلوب "الأرض المحروقة" من جانب واستخدام حرب الفدائيين من جانب آخر، أمر السلطان بإخلاء مدن الساحل الفلسطيني مسن صاكنيها، وتلمير أسوارها وحصونها، وردم آيارها حتى إذا وقعت في أيدى الأعداء لا تكون مصدر قوة في، وبدلاً من خوض معركة كبيرة ضد قوات ريتشارد، أمر صلاح اللين وحدات خاصة وخفيفة من جيشه بالقيام بعاوشات وعمليات ترهق العدو نفسياً وعسكرياً، حتى يعرف أنه ليس في

حالة استقرار، أخذ جيش صلاح الدين "ينقيض على أعدائه في مناوشات خفيفة يرغمهم على منازلته فيها إرغاماً، ويتغلب عليهم فيها عهارته وشجاعته وبراعة خططه، حتى أصبح شفل الفرنجة الشاغل هاية أنفسهم من هذه الغارات الصغيرة المقاجئة على طلائعهم أو رسلهم أو كتابهم الصغيرة أو أطراف مسكرهم نفسه، تارة من الأمام وتارة من الخليف، وتارة أخرى من المسار".

لقد واصل صلاح الدين الجهداد والقتال بأسلوب يتلام ووضع فواته التى خرجت من معركة عكا مُتخنة بالجراح بينما بثت الموكة نفسها شعوراً بالقوة لدى قدوات ريتشارد، الدلى لدم يكن بدوره يدع الفرصة شعوراً بالقوة لدى قدوات ريتشارد، الدلى لدم يكن بدوره يدع الفرصة نفوته، فرصة جر صلاح الدين وقواته إلى معركة أخرى لدم يكونوا مستعدين لما، وهذا ما حدث أمام "أرصوف" فى السابع من سبتمبر ١١١١، بدأت المركة بهجوم خاطف شارك فيه صلاح الدين نفسه، لكن جيش ريتشارد استوعب هذا الهجوم وتخلى عن وضعه الدفاعي، وكان ذلك مفاجاة لقوات صلاح الدين التى تفرق جمها، وخسرت عداداً كبيراً من الجنود في حين كان خسائر العدو طفيفة.

رفعت نتيجة معركة أوسوف أسهم ربتشارد في حين عرضت سمعة صلاح الدين لمهانة جديدة، بعد ما حدث فيي عكا، لقد تقدم القائد في العمر وساءت صحته وققد جزءاً من حيويده، ومن فاعليده، ومن سيطرته على القادة التابعين له، ولكن صلاح الدين لا يزال قادراً على التخطيط، وعلى الجهاد، ولما كان يعرف أن الموكة أساساً هي معركة بيت القدم. وأن المعارك الأخرى هوامش وتوابع، ولما كنان يعرف أن ريتشارد يركسز اهتمامه على بيت القلص، فإنه أعاد تنظيم قواته، وتوجه بها إلى الرملة على الطريق إلى القلمة على الطريق إلى القلم، وقد استفاد صلاح اللين في ذلك الوقت من حالمة التعب التي لحقت بقوات ريتشارد، وأجيرته على النزام الراحة في يافا بمدلاً من الانتضال من أرسوف إلى معركة أخرى.

فى الرملة عقد صلاح الدين عجلس الحرب، وطرح على كبار قادت سوالاً عصا يستطيعون القيام بـه؟ صادت الاجتاع الدعوة إلى تخريب عسقلان بعد إخلائها من سكانها، وكان الدافع إلى هذا التفكير هو الظن أن ريتشارد بعد أن استولى على عكا ويافا فإن عسقلان ستكون هدف، ومنها يشب إلى القدس حيث إن يافا تتوسط القدس وعسقلان، وقال المدافعون عن هذا الرأى إن من الصعب الحفاظ على القدس وعسقلان معا!

هذا النوع من التفكير يبن فزع قوات صلاح الدين وقادة جيشه من العدو، لقد أصبح هؤلاء في وضع نفسي قلق، وفي حالة ضعف ولسم يكن هذا يخفي على صلاح الدين، ولسم يكن من الداعين إلى تخريسب عسقلان، فدعا قادة جيشه إلى دخول عروس فلسطين، وعندئلا امتعوا "بل إنهم ردوا عليه بخشونة غير مألوقة، اعتادوا عليها من الآن فصاعداً وقالوا: إن أردت حفظها فادخل أنت معنا، أو يعض من أولادك الكيار وإلا فمسا يدخلها منا أحد لئلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا".

كان صلاح الدين عندئذ قد فقد سيطرته على قادة جيشه ولسم يستطع استمالتهم إلى رأيه وفي تلك الليلة كما يقول ابن شداد لم يسم إلا فليلا، كما دعاه عند السحر إلى خدمته، ودعا ابنه الملك الأفضل أيضا. وشاوره في الأمر، نسم قال صلاح الدين "واللمه لأن أفقد أولادي كلهم

أحب إلى من أن أهنم من عسقلان حجراً واحداً ولكن إذا قضى الله بذلك وعينه لحفظ مصلحة المسلمين طريقاً فكيف أصنع".

هذه كلمات قائد مغلوب على أمره، ولم يعد فى يده ما يصنعه مسوى أنه "استخار الله تعالى، فأوقع فى نفسه أن المصلحة فى خرابها (خراب عسقلان) لعجز المسلمين عن حفظها من الفرنج" إن هذا تبرير من جانب ابن شداد، وهو تبرير لا يستقيم والرواية التى يكملها ابن شداد نفسه ميناً موقف أهل عسقلان حين بدأ تخريها إذ "وقع فيه الفنجيم والبكاء"، وكان بلداً نضراً خفيفاً على القلب، محكم الأصوار، عظيم البناء، مرغوباً فى مسكناه فلحق الناس عليه حزن عظيم، وعظم عويسل أهله وبكاؤهم على مفارقة أوطانهم".

إذا كانت هذه حال الناص العاديين، فما بالنا بصلاح الدين نفسه وقد اضطر إلى أن يحث الناص على التخريب خوفاً من أن يسمع العدو فيخفوا إلى الدينة قبل أن يتم خرابها، فيأخذها عنوة وهي عامرة.

#### @ دعوة إلى معالمة

بين عشية وضحاها، أصبحت عسقلان خراباً. وبعد أن لخست بها الرملة واللمد وتساويتا معها في التخريب، توجه صلاح الدين إلى بيست القدم كي يتولى بنقسه الإضراف على تحصيناتها ودفاعاتها. أما ريتشارد فقد طال مقامه في يافا، التي أعاد تعمرها. في وقست شفله فيه خلافات فرغية داخلية، لم يهمل صلاح الديس الاستفادة منها، خاصة حين تلقى عرضاً عن كونراد دى مونغرات الذي اصعول على صور، يطلب منه النازل له عن صيدا وبيروت مقابل مساعدة صلاح الدين في استرداد عكا.

وقد نجح ريتشارد في وقف هـ قد المعاخمة. كما نجح في الزحف حتى اقترب من بيت القدس في نهاية ١١٩١، أي في فصل الشتاء وكان شتاء قارساً، شهد بداية المحادثات غير المعلنة إذ طلب ريتشارد من صـ الاح الدين أن "نصطلح ونساريح من هذا العب الدانم".

عوامل متعددة دفعت ريتشارد إلى أن يمد يمد المساخمة إلى صلاح الدين، قد لا يكون أقلها شأنا أنه استشعر في نفسه قوة، وظن فسي العرب المسلمين ضعفاً قد يدفعهم إلى قبول ما يعرضه عليهم.

وقد تعددت المكاتبات واللقاءات بين الجانين. وخلال ذلك، أثبت صلاح الدين مفاوضاً أنه لا يقل مهارة عنه مقاتلاً وقد تولى المفاوضاة نيابة عنه أخوه الملك العادل، الله كان وزير خارجية ناجحا. وكانت القفس هي محور هذه المفاوضات فقد ظن ريتشارد أنه يستطيع أن يناها بالمماحة بعد أن حجز عن الاستيلاء عليها بالقنال. وإن كان في المفاوضات قد حاول أن يتشدد ويهدد بأنه لن يتنازل عن بيت المقامى " ولو لم يبق منا إلا واحد". وكان رد صلاح الدين الحاصم "القامى ... عندنا أعظم عما هو عندكم".

#### © يـوم مشـعود

وشهدت المفاوضات فصولاً لا تخلو من طرافة، من بينها اقدوا بعقد زواج بين الملك العادل وجوانا أخت ريتشارد، ويشتوك الزوجان معا في حكم فلسطين بما في ذلك بيت المقدم نفسه، ومنذ البداية وغداة مجيء ريتشارد إلى الشرق اقترح عقد لقاء مع صلاح الدين، فكان رده في منتهي الذكاء والحكمة، إذ قال له ما معناه إن الملوك لا يلتقون إلا بناء على جدول أعمال محدد، وعلى أساس من موافقات تسم التوصل إليها، ويكون عليهم لقط إبرامها والتعديق عليها. كما عبر الملك العسادل عن ذلك بقوله: "إن الملوك إذا اجتمعوا تُقبح بينهم المخاصمة بعد ذلك، وإذا انتظموا أمبر حسس الاجتمعاع".

لم تكن صلابة موقف صلاح الدين تنسع من فراغ. لقمد كانت وليدة مسنوات الجهاد والانتصار وابنية الثقية في عدالية الموقيف العربي ... الإسلامي، وتساج الإيسان العميق بأن هذه الأرض أرض العرب المسلمين، وأن الفرنجية ليسبوا إلا دخيلاء معتبدون، وأن عدوانهم مهميا طيال لا بهد أن ينتهى وأن قوتهم مهما كبرت لا بدأن تنكس وما من صاحب حبق آمي بذلك إلا وكان النصر في جانب، مهما كبان السمن النصر كبيراً. وكبان صلاح الديسن علمك الإعمان والمقدرة والتصميم على أن يواصل الصمود. واعتسمه في ذلك على "المفاوير" أو "القدائيسين" الذيسن كانوا يواصلون عمليات لا تتوقيف ضد العدو، وبذلك كان السلطان الناصر بجمع بين القتال والمفاوضة، ويُبعل كل منهما في خدمة الآخر وليس على حسابه. مارس صلاح الدين ذلك في وقت دب فيه الخلاف بين قواتسه، وفي أجهزاء من دولته، عما جعله يشعر بالخطر. وله يخفف عنه في ذلك سوى علمه بأن الفرنجة في الوقت نفسه كمانت تنشب بينهم خلافات كبيرة، من بينهما الخلاف حول مهاجمة بيت المقدس أو التواجع عنه. لقد كان هناك نبوع مين توازن الضعف بين الجانين، اللذين لسم يجدا مفس من استئناف المفاه ضات بينهما. وفي هذه الجولة رفض صلاح الدين أن يستسمع مجرد الاستسماع إلى طلب الفرنجة بإعادة بيت المقدس إليهم.

تعطلت المفاوضات بعض الوقت بسبب الخلاف حول عسقلان الني

كان صلاح الدين يريدها في يد العرب المسلمين، لتكون نقطة تواصل بين مصر وفلسطين. وفي هذه المرحلة من المفاوضات، لم تتوقف المناوضات بل والمعارك، التي لم تكن حاصة، ولم يكن أحد الطرفين يكسبها على طول الحط. ولكن صلاح الدين استمم في التسمسك بموقف، مدركاً أن هؤلاء الفرنجة طارئون وليسوا من أهل هذه الأرض، وأنهم مضطرون إلى العودة إلى البلاد التي جاءوا منها. وجعله هذا يفاوض من موضع قوة. وقد تحقق ما كان يتوقعه إذ تنهورت صحة ريتشارد، في وقت جدت فيه أحداث في بلاده استدعت عودته من فلسطين، وتحت تأثير ذلك كله تم إبرام "صلح الرملة" في الداني من سبتمبر 1912.

نص صلح الرملة على احضاظ العرب المسلمين ببيت القسلم، على أن يكون مفتوحاً أمام الحجاج الفرنجة، دون دفع أية ضرائب، على أن يكون للفرنجة الساحل من صور إلى يافا، وتكون اللد والرملة مناصفة بين الجسانين، وتكون عسقلان للعرب المسلمين.

#### © مملکة عکا

"كان الناس في ذلك الوقت في حاجة إلى مشل هذا الصلح وكان حجم "الحملة الصليبية الثالثة" قد أثار مخاوف العسرب المسلمين من نجاحها في احتلال بيت المقدس مسرة أخسرى، كما أن المعارك والجدولات المستسمرة امتدت حوالى أربعية أعوام أرهقيت النفوس وأثبرت على الهمل والإنساج، لذلك كان يوم الصلح مشهوداً وحسب تعبير المؤرخ الكبير المقريسزى المذى قال إن الفسرح والسسرور مساد الجمانين، الجانب الفرنجي والجسانب العربسي الإسلامي" لما ناهم من طول الحرب".

إن هذا الصلح ينزع بالإضافة إلى براهين عديدة أى طابع دينى عن تلك الحروب العدوانية، فلو كانت حقاً حروب صليبية أو من أجل تخليص المقدسات المسيحية لما قبلت الحملة الثالثة التحلى عن بيت المقدس. إن الأمر منذ بدايته وإلى نهايته بعد حوالى قرن آخر كان أمر احتلال واقتصاد وتجارة، كان أمر دنيا وليس أمر دين ولهذا كانت الأراضى الساحلية أهم للتجار الغربيين من القدم، وهي بعيدة عن الساحل فامتلاك الشريط الساحلي من صور إلى يافا كان يخدم في القام الأول التجارة مع الشرق.

وما أن أنجز ريتشارد "صلح الرملة" حتى رحل فى الشهر السالى، أى فى أكتوبر 1192، عن فلسطين، وفى رحلة عودته غرقت سفينته ولكسه لم يفرق، بل دخسل النمسا متكراً ولكن تنكره لسم يمنع من اكتشاف حقيقته، وحمل إلى السجن أو الأسر، ولسم يفرج عنه إلا لقاء فدية كهيرة.

وكنان ذلنك في منارس 1943، وظبل في السنوات الخميس التاليسة يواجه مصاعب ويخوض معارك أصيب في إحداهنا بسنهم أودى بحياتنه فيمنا بعد في 26 منارس 1999.

اختلفت الروايات حول تصرفات ريتشارد قلب الأسد وأفعاله، اختلف الآراء فيه فهنالك من يمتدحه ويبالغ في المدينج وهناك من يمرى أن أعماله السمت بالسلب والنهب والقسوة والتعطش للدماء. ولا يوجد ما يضغع لوصفه بأنه "كان جدياً راثماً وفارساً شهماً" فهو لم يحقق كبير نجاح في هلته. وقشل في تحقيق هدفه الأكبر وهو استعادة بيت القدم. لقد خدم التجار أكثر مما خدم الرب، فلم تكن هذه الحروب عملاً في خدمة الرب، او من أجل طاعته. لذلك فإن "علكة بيت القدم الفرنجية، والتي تحولست إلى

عملكة عكا" كانت عملكة بحرية خالصة ضمت أراضسي ومدن مساحلية فقسط، ومقطوعة الصلة بداخل فلسطين.

كانت مملكة "عكما التي قامت نتيجة لاعتداءات وحروب الحملة الثائفة، وعلى رأمسها ريتشارد قلب الأسد بصفة خاصة، كانت "دويلة" صغيرة، عرضها عشرة أميال وطوفا حوالي 90 ميلا وبلك لسم تتجمح هذه الحملة سوى في انتزاع جزء صغير من حطام الإمارات الفرنجية في الشرق. لكن هذا الجزء مع طرابلس وإنطاكية "أضحى بمنجى من الخطر". لمذا؟ لماذا؟ لماذا عاشت مملكة عيت القدم، فقد عاشت الأخبرة عسم مدهة ولسماني عاما (1801 إلى 1877) في حين استسمرت الأولى مائسة عسام كاملة أي من 1811 إلى 1821، حين تم القضاء على آخر المعاقل الفرنجية.

كانت دويلة عكما أكستر اعتسماداً وارتباطاً بدول غرب أوروبا عما كانت عليه المملكة الأولى. فقسد اعتسمدت أساساً في اللغاع عن كيانها، على الحماية التي وفرتها لها الأساطيل الإيطالية، أساطيل تجار جنوة وبيزا وغيرهما أجادت هذه الأساطيل في القتال والدفاع وحماية مصالح مالكهها أكثر عما أجاد فرسان المبد وفرسان الهيكل في الدفاع عسن الأهداف التي كانت الكيسة الفريبة تقول أنها تدعو إليها في هذه الحروب.

#### اتحمين القـدس

أما الناصر صلاح الدين، الذى اضطرت الظروف إلى توقيع "صلح الرملة" وهو غير راغب فيه، فقد أبدا ووحاً إنسانية متساعة بدوفع ونبل فى تنفيذه لما اتضق عليه. أحسس إلى الحجاج وفتسع لهسم الأبسواب، وحساول الانصراف إلى الاهتسمام بشئون اللولة وأوضاعها النسى شسغته الحسرب عنها، مما أدى إلى إطلاق أيدى الأمراء فى التسلط على العساد، وارتكاب الطالسم، وكان القاضى الفاضل، وزيره ومستشاره السياسي قسد نبهمه إلى وقوع هده الخفايا ودعاه إلى إصلاحها والقضاء عليهما كما دعاه إلى الاهتسمام بالقدس وتحصينه وتعمير المسجد الأقصى.

ويسروى أحمد الرحالة العرب كيف شاهد صلاح الدين يشسرف بنفسه بل يشارك في تحصين القدس، فيقول: "وأول ليلة حضرته في القدس" وجدت مجلساً حضلاً بأهل العلسم، يتذاكرون فيه أصاف العلسوم، وهسو (صلاح الدين) بحسن الاستماع والمشاركة ويسأخذ في كيفية بناء الأسوار وحفر الخدادق. ويتفقه في ذلك، ويأتي بكل معنى بديع وكان مهتسماً ببناء سور القدس وحفر خدلقه، يتولى ذلك بنفسه وينقل الحجارة على عاتقه، ويتأسى به جميع الناس الفقراء والأغيباء والأقوياء والضعفاء، حتى الكاتب والقاضى الفاضل، ويركب لذلك قبل طلوع الشمس إلى وقت الظهسر، وبألى داره ويمد الطعام فيه يستريح.

بعد أن اطمأن صلاح الدين على وضع القدس قام بجولة واسعة فى مدن الشام الفلسطينية واللبنائية، تفقد خلاف نابلسن وبيسان، وطبرية، وصفد، ومرجعيون، ووصل إلى بيروت فى آخر أكتوبر 1192 التى استقبل فها بوهيموند الثالث أمير إنطاكية وبالغ فى "احواسه وإكراسه ومباستطه" وكان بوهيموند قد أقر صلح الرملة ووافق عليه.

وفى خدام جولته، وصل صلاح اللين إلى دمشق، أو عاد إليها بعد غيبة طالت أربع سنوات. مرة أخرى بل أخيرة كانت عاصمت، على موعد معه فتحت زراعها له فها هو يعود إليها بعد أن استرد لها القسلس، فإذا كانت هذه المدينة، مدينة الأقصى والصخرة والقيامة، لها صدى واثر في كل مدينة عربية وإسلامية أخرى، فإن علاقتها بدهشت وعلاقية دهشق بها ذات طابع خاص، حتى تبدو دهشق وكأن قلبها ينبخ في القيام، لذلك استقبلت دهشق "عرز القيام" الاستقبال اللائق به، وبالعلاقية الخاصية الدي تربطها بالمدينة الدي حررها. وكان هذا التحرير يكفيه فخراً وشرقًا، خاصة وأن أوروبا التي تكالمت عليه لم تستطع انتزاع هذا الشرف منه. ولميل خشيته من انتزاع درة أعماله من بين يديه، كانت أحد دوافعه إلى الصلح خشيته من انتزاع درة أعماله من بين يديه، كانت أحد دوافعه إلى المسلح الذي لم ير عنه بدا. ويروى "ابن شداد أن صلاح الدين قال له وهو يحاوره بشن الصلح: إنه يخشى أن يتوفى بعد أن يصالح فيقوى هذا المدو وقد بقى لهم هذه البلاد فيخرجوا لاستعادة بقية بلادهم، وترى كل واحد من هولاء لماعة قد قمد في رأس تله (بعني حصنه)".

قضى صلاح اللين فى دمشق منذ عساد إليها أربعة أشهر، واشتد عليه المرض خلاها أحد عشر يوم. وكان مرضه فى رأسه، صداع شديداً من تأثير الحمى، ووافته المنية فى أوائل مارس سنة 1133.

يصف ابن شداد يوم رحيل صلاح الدين فيقول:

"كان يوماً لم يُصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراضدون. وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمها إلا اللسه تعالى وباللسة لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم، وما سمعت هذا الحديث إلا على درب من التجوز والترخص إلا ذلك السوم، فإنى علمت من نفسى ومن غيرى أنه لو قبل الفداء لفدى بالنفس".

بكى الناس صلاح اللين واستحق أن يكوه. ولكن ذكراه بقيت

حية، ولا يزال قيره قبرب المسجد الأموى في دمشق منزاراً ورمنزاً على صفحة مجيدة من النضال ضد المعدين والجهاد ضد الغزاة. .. صفحة اخطف حقاً ما بعدها عما قبلها.

## 图 中 图

# المتوى

| 0  | – معركـــة مستـــــــــمرة   |
|----|------------------------------|
|    |                              |
| 15 | - البدايـة والنشـأة والصعـود |
| 25 | - من النيسل إلى الفسرات      |
| 15 | - خلافات الفرنجــة           |
| 15 | - الطريــق إلى حطـــين       |
| 55 | - معركة حطيين                |
| 57 | - تحريسو القسيص              |
| 77 | - عكا طروادة العـرب          |
| 17 | - من عسقلان إلى دمشق         |



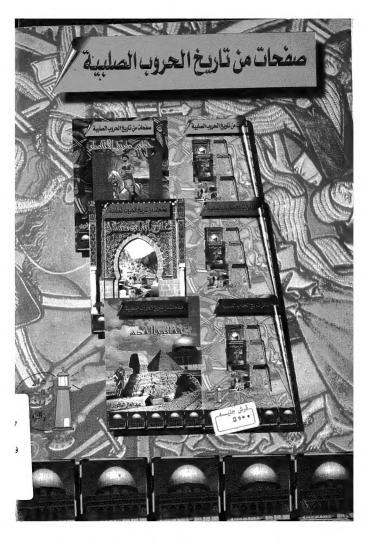